

# اختِلَالَ فَوَارُ الْعَالَمَيْ

وضعه

## الدكتور غوستاف لوبون

ونقله إلى العربية

صلاح الريه وصفى

-ه ﴿ جميع الحقوق محفوظة للمعرب

عى بنشره

ويُوسُ تُوطالبُ أِني

صَاحِبْ مُكْنِبِهُ العَرِبُ الفِيّالِهُ بَصَصُر

197 A

### اهداء المترجم

#### إلى الاستاذ

### الدكتور عبدالرحمن بك شهبندر

سيدي.

إذا عدد أبناء البلاد العربية أسماء الاشخاص الذين خدموا ويخدمون قضية بلادهم بعزم ثابت ونية صادقة بما أوتوه من ضمير حي وإخلاص أكيد . وبما حصلوا عليه من ثقافة وافرة وعلم غزير . فالهم يذكرون اسمك الكريم بين أوائل الأسماء التي يعدونها .

فاسمح إذن لأحد أولئك الأبناء أن يقدم إليك مترجمه هذا إقراراً بفضلك واعترافاً بجليل أعمالك في سبيل بلادك دمشق الشام صلاح الدين وصفي

### اهداء المؤلف

إلى القائد الشيبر

### الجنرال شارل مأنجن

في مدة تلك الأيام المظامة ، أيام «فرودن » التي أعانت بصيرتك الحارقة وبسالتك النادرة أثناءها على تبديل وجهة القدر، قد تناولت منك ياعزيزى الجنرال صورة ذكرتى في كلمة إهدائها إلى بأنك أحد تلاميذي وقد أكدت لي عند ثذ بأن بدور المعرفة والثقافة التي ألقيها في ذلك الحقل الواسع ، حقل العلم ، قد قادت خطاك إلى سواء السبيل عندما كنت ته وسائل النصر البات والظفر الجازم الذي انعقدت راياته فوق رؤوسنافي الثامن عشر من شهر تموز عام ١٩١٨ وأثناء الاعمال التي تلت ذلك الانتصار . ولما كان المشتفل بعلم النفس ندر أن يسعده الحظ بالمنور على تلميذ مثلك لكي يطبق آراءه ومبادئه فيتوجب عليه والحالة هذه أن يحفظ في قلبه نحو ذلك التاميذ أشدعواطف عليه والحالة هذه أن يحفظ في قلبه نحو ذلك التاميذ أشدعواطف الامتنان وأحرها .

# تىطئة **حالة العالم ا**ليوم

ان المدنيات الحديثة تتراءى بشكلين، و بين هذين الشكلين من التباين والاختلاف ما يجعلها يبدوان لو أمكن النظر اليها عن أحدال كواكب السيارة البميدة كأنها ينتسبان لمالمين مفترقين عن بعضها تمام الافتراق

فأحد هذين العالمين هو عالم العلم وتطبيقاته ، وهو عالم تشع من الهياكل والأركان التي يتألف منها أنوار ساطعة تبهر الأنظار ونخطف الأبصار ، وتلك هي أشعة الوفاق والوئام والحقيقة الخصة الناصعة

أما العالم الآخر فهو المرسح المظلم الذي تتمثل عليه الحياة السياسية والاجتماعية ، والهميا كل المتداعية التى يقوم عليها بناء هذا العالم محاطة بضروب الأوهام والأضاليل والأغراض ، وهو عرضة لأن يتهدم تهدماً لا صلاح له بعده إذا ما صار مرسحاً لبعض الوقائم الهائلة .

فهذا التباين الجلي فى مظاهر المدنيات العظيمة المختلفة يحمل على الاستنتاج بأن كلا من هذه المظاهر مشكل من عناصر لانجانس بينها ولا تتبع نظاماً واحداً أومقياساً خاصاً .

ان الأمورالتي تدير دفة الحياة الاجهاعية هي تلك الاحتياجات والعواطف والدوافع الطبيعية التي تنوقلت بالوراثة وكانت في كثير من الاجيال الادلة الوحيدة التي قادت البشرية في معارج الحياة ، وموضع الاتباع في سيرها وأعمالها

على أن السير في هذا المضارنحو التكامل بقي بطيئاً فان الشح والحسد والهمجية والشحناء وغيرها من المواطف التي كانت تسير أجدادنا لا تزال هي هي .

وقد بقي الانسان على ممر الاجيال التي كشف العلم مبلغ كثرتها وتعددها ضئيل الفرق عن العالم الحيواني الذي كان عليه يوماً أن يسبقه بمراحل من الوجهة الفكرية .

أما في ميدان الحياة العضوية فرعاً عن بقائنا متساوين مع الحيوانات ، فاننا في دائرة الشعور الحي لا نتقدمها إلا تقدماً ضئيلا للغاية . فتفوقنا لم يكن عظها جداً إلا في مضهار الذكاء فقط ، وبواسطة الذكاء تقاربت أجزاء اليابسة من بعضها وانتشرت

ِالاَفكار بسرعة البرق من نصف الكرة الارضية الواحــــــ إلى نصفها الآخر.

لكن الذكاء الذي يأتى بذلك القدر من الاحتراعات والاكتشافات في المحابر العلمية لم يؤثر حتى الآن على الحياة الاجتاعية إلا تأثيراً ضئيلا ، لأن الذكاء قد بقي تحت سلطات كثير من الميول الشديدة والدوافع المتقدة التي لا تتبع سلطان المعقل . فكا أن الميول الجنونية عكنت من الاحتفاظ بسيطرتها على أرواح الشعوب في القرون الغابرة فعي كذلك لا تزال تدير حركات هذه الشعوب وتسيطر عليها .

#### \*\*\*

ان تفهم الحوادث يكاد لا يكون ممكناً إلا إذا نظر بمين المعادل المقارق العميقة التي تفرق بين الميول المتأثرة بالماطفة أو بالعوامل الاعتقادية هسبه المعالم وبين المؤثرات العقلية ، فبذلك يمكن تعليل الأسباب التي جعلت الكثيرين من ذوي الذكاء المفارط في كل زمان يتقبلون أسخف المعتقدات الصبيانية كعبادة الالحقى أو بعض أنواع الزواحف المسمى ( مولوك Motord) مثلا ، في لا تزال الآن ملايين من البشر تحت تأثير أحلام وخيالات معض مشاهير أهل الخرافة الذين جاءوا بعقائد دينية أو سياسية .

مقد غدا فى يد الاوهام الشيوعية فى هذه الأيام من القوة ما يَكَـفي للقضاء على امبراطور ية عظيمة وتهديد جملة بلاد وممالك

كما أن من جراء ضعف سيطرة الذكاء على دائرة العواطف رأينا أثناء الحرب الاخيرة بعض الذين نالوا من الثقافة قسطاً وافراً المناية يحرقون الكاتدرائيات والمعابد العظيمة ويقتلون الشيوخ وينهبون البلاد وذلك لمجرد لذة الاذى والتخريب في نفوسهم

اننا نجهل الدور الذي سيمثله العقل يوماً على مرسح حوادث التاريخ فاذا كان الذكاء لا يقوم بسوى خدمة أغراض الميول المتاثرة بالعاطفة أو بالعوامل الاعتقادية التي لا تزال تدير دفة العالم فيقدم لها وسائط للاتلاف والتخريب هى فى كل يوم أشد فعلا وأعظم تأثيراً من حيث الاذى والضرر فان مدنياتنا العظيمة ستؤول إلى مثل العاقبة التي آلت اليها الامبراطوريات الاسيوية العظيمة ، تلك الامبراطوريات الواسعة وقواها العظيمة فى الخلاص من أيدي الفناء والتي تغطى الرمال اليوم آثارها وأنقاضها الانجيرة

فؤرخو المستقبل سيقولون ولا شك عندما يفكر ون فى الاسباب والموامل التي أدت لجراب الجميات الحديثة أن عواطف الذين

دافعوا عن هذه الجمعيات لم تتكامل بنفسالسرعة التي تكامل فيها ذ كاؤهم فنلاشت لذلك هذه المدنيات .

\*\*\*

ان جزءاً من الاضطراب في القضايا الاجماعية التي تحرك حياة الامم اليوم ناتج عن المشاكل التي أوجدها التوفيق بين المصالح والغايات المتعارضة المتضادة

فالاختلاف قد يوجد بين الشعوب فى أيام السلم أيضاً بل قد يوجد بين طبقات ختلفة لشعب واحد ، لكن ضرورات الحياة توفق في النهاية بين المصالح المتضاربة وتجعلها تتوازن ، وهي إن لم تحدث وفاقاً تاماً فانها تحدث شده وفاق .

على ان هذا الوفاق الذي هو دوماً غير ذي قرار لا يدوم بعد الاضطرابات العميقة كالاضطرابات التي حدثت أنماء الحرب العامة، اذ أن عدم التوازن يحل إذ ذاك مكان التوازن فالعواطف والمتقدات والمصالح المتماكسة بتعلصها من القيود الأولى تظهر للوجود من جديد وتتصادم بشدة.

فبهذه الصورة لقد دخل العالم منذ بدء الحرب في صفحة عدم توازن وهو لما ينجح بعد في الخروج منها .

وبسبب ادعاء الشعوب والاشخاص الذين يديرون دفة أمورها

أنهم يحاولون انهاء المشاكل التى هي جديدة نماماً بواسطة القواعد القديمة فقد بقيت حالة الفوضى أو عدم التوازن ضاربة أطنابها بأكثرمن ذي قبل لأنه يستحيل اليوم حل المشاكل الجديدة بتلك الطرائق القديمة

ان الأوهام المتأثرة بالمواطف وبالعوامل الاعتقادية التي سببت فشوب الحرب لا تزال مسيطرة أيضاً في أيام السلم. فهذه الاوهام قد جلبت لأور بةهذا الظلام الدامس الذي تتخبط فيه الآن ،وهي لما تهتد بعد الى قبس تلتمس فيه طريقاً يخرجها من الظلامات إلى النور.

انه لأجل التخلص من الأخطار التي برى المستقبل محاطاً بما يجب درس القضايا التي تظهر للميان من كل صوب وتدقيق رد الفعل الذي ستولده كل منها درساً مجرداً عن تأثيرالعواطفوالأوهام وغرض هذا الكتاب هو القيام بهذه المهمة .

ان هذا المستقبل بيدنا لأنه في الواقع يتكون ويتهيأ منا وفيناه ولماكان الستقبل كالماضى غيرمعين ، فن المكن أن يتبدل و يتحور بفعل جهودنا . فالشيء الذي هو الآن ميسور الاصلاح يضدو في المستقبل مستحيله ، كما أن للعرض (الصدفة) أي الأسباب المجهولة تأثيراً عظما جداً على سير الأيام، لكن هذا التأثير لم يكن يوماً ليحول. بين الشعوب وبين تعيينها بنفسها مستقبلها ومقدراتها مك

# الكتاب الاول عدم التوازن السياسى الفَضِّ لِهَالَاوِّ لَيُ تطور المثل الاعلى ونكامله

لقد درست في كتبى أكثر من مرة تأثير المثل الأعلى السكبير في حياة الامم ومع ذلك يتوجب علي الرجوع إلى همذا البحث هنا أيضاً للأن فكرة كون الحالة الراهنة عبارة عن تنازع أمثلة عليا متباينة تزداد تحققاً يوماً بعد يوم . فقد ظهرت في الحقيقة أمام الأمثلة العليا الدينية والسياسية القديمة التي ضعفت سلطتها أنواع جديدة من الأمثلة العليا تحاول أن تقوم مقام تلك

ان التاريخ برى بسهولة انكل أمة لا يشترك أفوادها بالميول والمصالح ولا يدينون بمعتقدات مناثلة ليست سوى غبار مشكل من أشخاص لا رابطة بينهم ولا بقاء ولا قوة لهم . فالرابطة التي تخرج شعباً من ظلام الهمجية إلى نور المدنية تحصل بتقبل أفراد ذلك الشعب لأمثلة عليا واحدة . أما الفتوح والاحتلالات التي تحددث عرضاً فلا يمكن أن تقوم مقام هذا الامر التوحيد ى.

ان الامثلة العليا التي فيها القدرة على التوحيد بين أرواح أفراد الأمة على أنواع: فمذهب أهل روما القدماء يقوم على عبادة الرب وأمل الدخول إلى الجنة والح. . . . و مما أنه كان واسطة أجر وثواب فقد كان له هذا التأثير نفسه منذ تسخيره القلوب لأ وامره .

فالشعب بسعيه وراء مثل أعلى يستطيع التأثير على الأرواح يحيا حياة سعيدة ، وإذا ما ضعف الايمان بهذا المثل الاعلى يبتديء ذلك الشعب بالتقرب من الاضمحلال . فانحطاط روما بدأ منة الزمن الذي لم يعد الرومانيون فيه يحترمون شرائعهم وآلمتهم وتعسونها .

\*\*\*

ان المثل الأعلى لكل أمة يحوي عناصر عظيمة الثبات كحب الوطن مثلاكا انه يحوي عناصر تتبدل بين بطن وآخر من حياة الشعب حسب الاحتياجات المادية والمصالح والأفكار المتمكنة من أذهان القوم .

فاذا دققنا فيأحوال فرنسة لوحدها منذ عشرةقرون فقط يتضح لنا أن العناصر التي يتكون منها مثلها الأعلى قد تبدلت أكثر من مرة ولا تزال هذه العناصر في تبدل مستمر في الوقت الحاض أيضاً.

كانت العناصر الدينية زمن القرون الوسطى تفوق العناصر الاخرى على أنه وان كان الدور الذي لعبه النظام الاقطاعي ونظام الفروسية والحروب الصليبية قد منح الك العناصر شكالاخاصاً فان المثل الأعلى بقى متعلقاً بأهداب الساء (الدين) لا يحيد قيد شبر عن الوجهة التي توجهه فيها.

وفي دور التجدد تغيرت المهومات نبعث عهد القرون الاولى من عالم النسيان وأحدث تبدلا في الجو الفكرى . ولقد وسع علم الفلك في دائرة ذلك الجو إذ برهر على أنالاً رض التي كانت تفرض مركز الكائنات ليست سوى جرم ساوى صغير جداً سامح في فضاء اللانهاية . لكن فكرة وجود الالة بقت بدون شك موجودة في ذلك الحين أيضاً ؟ لكنها لم تعد هي المثل الاعلى الوحيد، بل لقد الحتاطت معهابعض المشاغل الارضية أي الدنيوية ، كما أن الصناعة والعلم كانايفوقان علم اللاهوت خطورة وأهمية في بعض الاحيان .

وكلما كانت الأيام تمر وتنقضى كان المسل الأعلى يتطور ويتكامل أيضاً. فلقد انتهى الأمر بالماوات الذين كان الباباوات. والزعماء يحددون سلطتهم أن اصبحوا مستقلين مطلقي التصرف وجاء القرن السابع عشر فكانت تشع منه أنوار ملكية مطلقة لا تتعارض مع قوة ما من القوى وسادت الوحدة والنظام في كل مكان. وانصرفت الجهود التي كانت تبذل في سبيل السياسة نحو الآداب والفنون الجيلة فجملتها تزهو وتزدهر.

واستمر كرور الاعوام؛ وقام المثل الأعلى بمرحلة جديدة نحو التكامل فيمد الاستبداد الذي ساد في القرن السابع عشر جاء القرن الثامن عشر بفكرة النقد والاصلاح ووضع كل شيء على بساط البحث والتمحيص. ولقد ضعف مبدأ السلطة وأضاع حكام الارض الاقدمون نفوذهم الذي كان عاد قوتهم، وقام مقام الصنوف الحاكمة القديمة كصنف الحكام والملوك والاشراف وآل الكهنوت صنف المتحر جميع القوى لارادته. وكانت الاعمدة التي قام عليها بناء هذه الطبقة ومنها خصوصاً مبدأ المساواة سبباً في انقلاب حدث في اور بة فحولها إلى ساحة حرب وقتال زهاء عشرين سنة

على انه لما كان الماضى لا يموت في النفوس الا ببطء فقد عادت الافكار القديمة بعد قليل الظهور من جديد، ودخلت الامثلة

العليا الجديدة فى جدال ونضال مع الامثلة العليا القديمة فيقيت فكرة الحكومات المطلقة والاختلالات التي عادت الذلهور تتعاقب حتى قرن تقريباً خلا من يومنا الحاضر.

ومع ذلك فقد كان ما بقى من الامثلة العليا القديمة يزول شيئاً فشيئاً بمرور الأيام وجاءت الكارنة التي قلبت العالم رأساً على عقب قبل زمن قليل فزادت فى اضعاف النفوذ الضئيل الذي بقى للبقية الباقية من تلك الامثلة العليا . أما الآكمة التي أصبح من الامور الجلية عجزها عن إدارة حياة الامم فقد غدت خيالات أشباح خيم عليها شيء من ظل النسيان . وظهر للناس أن أقدم السلطنات لاقدرة كها فى الحقيقة من نفسها وان قوتها وهمية فسخطوا لذلك عليها وهدوا أركانها . وهكذا تحول المشل الأعلى المشترك بين الجاعات مرة أخرى أيضاً .

ان الشعوب التي كانت ( مبلوفة ) ومغرورة تجتهد الآن وراء استقلالها ومحافظة نفسها بنفسها وهي تدعي انها تريد أن يكون النفوذ المطلق لصنف العال بدلا من دكتاتورية الآلهة والحكام . لكنه من سوء طالع فئة العال أن هذا المثل الأعلى الجديدقد ظهر لحيز الوجود في وقت يكاد رقى العالم الذي تذير بتقدم العلم أن لا يكون ممكناً فيه إلا تحت تأثير الفئة المتنورة . أما في روسيا فقد

كان لا أهمية كثيراً وقتئذ لفقدان فئةمتنورة ذات كفا آت عقلية لكن فقدان روسيا اليوم لتلك الفئة هو الذي ألقاها في هوة سحيقة من العجز

ان من المشاكل التي وقع فيها الجيل الحالي كونه لم يهتدبعد إلى. إيجاد مثل أعلى يستطيع أن يؤلف بين أغلبية العقول .

وقد بدل الدمقراطيون الظافرون كثيراً من الجهود في التفتيش عن هذا المثل الأعلى الضروري لكن سعيهم كان دوماً عقيم النتيجة إذ اقترحوا عدة أمثلة عليا لكنه لم يجد أى واحد منها من الاتباع عدداً يكفي لأن يوفر له أركان السيادة على الأمثلة العلما الأخرى .

وفي هذه الفوضى العامة تحاول الاشتراكية أن تقبض على زمام أمور العالم لكنه بالنظر لأنبا غريبة عن القوانين الأساسية في على على النفس والسياسة فهي تتصادم مع العراقيل التي لا تستطيع الحلول الارادات اجتيازها . وعلى هذافان الاشتراكية لن تستطيع الحلول مكان الامثاة العليا القديمة

泰泰泰

جاء في الاساطير القديمة أنه كان في مقاطعة (به اوسيا Béotie ) من أعمال بلاد اليونان القديمة في الطريق المؤدى لبلدة (ثيب Thèbes)

كهف من الكهوف التي حفرتها الايام داخل الصخور كان يعيش فيه وقتند كائن عجيب محاط بالاسرار يورد بعض الاحاجي بمتحن بها ذكاء الاشخاص فكان يقضي بالموت على الذين لا ينجحون في حلها. فهذه القصة الرمزية تمثل مثيلا جليا المعمى المشئوم الذي تصادفه الشعوب أكثر من مرة في الظروف الحرجة الخطيرة من أيام حياتها حيث لا يبقى امامها الا احد اثنين اما ايجاد حل لذلك المعمى واما الموت. و يمكن القول بأن القضايا العظيمة التي تتعلق بها مقدرات الشعوب لم تكن يوما عويصة أكثر مما هي اليوم.

على انه وان كان الوقت لم يحن بعد لتشييد مثل أعلى جديدفأن تعيين العناصر التي ستدخل في بنائه والعناصر التي سيت م ادخالها فيه اصبح مكتا . وعلى ذلك فسنكرس الكثير من صفحات كتابنا هذا لتعيين هذه العناصر ومعالجتها ؟



# الفضَّالِ الدِّفْ

# النتائج السياسة

للشطط في الشؤون النفسية

إن خطأ عدم رؤية حوادثالمستقبل قبل وقوعها ورؤ يةالحوادث الراهنة على غير حقيقتها قد حدث مرات عديدة أثناءالحربو بعدها أى منذ الهدنة حتى الآن

أما خطأ عدم فهم الحوادث قبل وقوعها فقد ظهر في كل دور من ادوارا لحرب. فإن المانيا لم تتوقع اشتراك انكلترا وإيطاليا وخصوصاً أميركة بالحرب، وكذلك فرنسا لم تكن أكثر من المانيا إدراكا للامور قبل وقوعها فلم تربعين المستقبل أن بلغاريا وروسيا ستنسحبان من ساحة القتال ولم تر أيضاً بعض الحوادث الاخرى قبل وقوعها

أما انكاترة فاتها هي أيضاً لم تكن أكثر فطنةولقانة فقد ألمت في غير هذا المكان الى أن وزبر خارجية انكاترة قد خطب قبل عقد الهدنة بثلاثة أسابيع خطبة جزم فيها بان الحرب ستطول كثيراً (اختلالاتوازن-م-۲)

أكثرتما طالت هي بالواقع وما ذلك إلا لان هذا الوزير لم يخطر له أبدأً أن الجيش الالمانى قد فقد قوته المعنوية

ان من المكن إدراك صعوبة التكهن عن الحوادث التى ستقم في المستقبل قبل وقوعها مهما كانت قريبة لكن من الصعب فهم المشاكل التى يصادفها رجال الحكومات في سبيل الالمام عا يجرى فى البلاد الاخرى وهم ينفقون المبالغ الطائلة على موظفين خصوصيين انتدبوهم في تلك البلاد ليعطوهم علماً بكل ما يجري فيها

فسبب العمى في بصيرة مأموري الاستخبارات ناشى، ولاشك. عن عجز هؤلاء المأمورين عن ادراك النقاط العامة في الحوادث الخاصة التي يمكن أن يقم بصرهم عليها

عدا عن الاخطاء الجسيمة التي ارتكبناها في الشؤون النفسية وكان خراب الكثير من إيالاتنا ثمناً لها، تلك الاخطاء التي است هنا لانصرف الى الكلام عنها، فقد ارتكبت اخطاء أخرى عديدة منذ الهدنة كانت ذات نتأنج هائلة مريعة

أولى هذه الاخطار كانت عدم تسهيل انفصال الدول المختلفة التي تشكل الامبراطورية الالمانية والذي ابتدأ انفصالها عن بعضها يجري من نفسه عقيب انكسار المانيا

والخطأ الثاني هو تسهيل تجزؤ النمسا وتفكك أوصالها في حين أن مصلحة السلام الاوربي كانت تقضى باجتناب ذلك مهما كلف اوربة الامر

وهناك خطأ ثالث وان يكن اقل شأناً من السابقين لكنه كان في الوقت نفسه سيء العقبي ، وهو منع ادخال اكداس البضائع التي صنعتها الفبارك الالمانية أثناء الحرب الى فرنسا

#### 安茶茶

لنفحص الآن النتأج التى أتت بها هذه الاخطاء التسلسل . إن النتيجة الاولى أهم النتأج . قند قلت وكررت قبل الانهاء من وضع معاهدة الصلح بزمن طويل ان سهيل انقسام المانيا الى دول تفترق كل منها عن الاخرى سياسياً أى ارجاعها الى الحالة التى كانت عليها قبل عام ( ١٨٧٠ ) يأتي بأعظم فائدة للغاية التى ينشدها العالم وهى السلام العالمي

وقد كان هـ نا الامر وقتئذ من السهولة بمكان عظيم ما دامت المانيا عقيب انكسارها قد انقسمت من نفسها لجهوريات عديدة كل منها مستقلة عن الاخرى

ان هذا الفصل لم يكن اد ذاك ليعد صنعياً بل على العكس ان الوحدة هي التي كانت صنعية لان المانيا مؤلفة من شعوب مختلفة

تستحق أن يكون كل منها مستقلا لوحده اذا جرينا على مبدأ القومية ( Nationalita ) الذي ينادى به الحلفاء اليوموية مسكون به أشدالسك.

التوحيد بين بلاد مفترقة عن بعضها منذ عصور ولا يوجد بين أفراد أهلها من الحب المتبادل الا النزر اليسير وجعلها كتلة واحدة يقتضى أن يكون على رأسها يه كيد بروسيا الحديدية وأن يدرب أهلها على الميش معاً في معسكر واحد ومدرسة واحدة مدة خسسن سنة

كن هذه الوحدة لمحفظها الا المنافع التي حصل علمها بواسطتها فكان طبيعياً عند ضياع تلك المنافع – وهو نفس ما حدث عقيب الانكسار – أن تتفكك أوصال تلك الوحدة وتؤول الى تجزؤ وانقسام

كما أنه لو أغريت بعض الجهوريات التى تأسست حديثاً بشروط صلح أكثر ملأممة لها وسهل ذلك الانقسام مهذه الواسطة لتقرر التجزؤ الذي حدث من نفسه وتثبت

لكن الحلفاء لم يستطيعوا فهم هده المسألة لانهم كانوا يظنون ولا شك بأن المنافع الى يحصلون علمها من المانيا متحدة تفوق الفوائد التى يجنونها منها متجزئة

على أن الفرصة التي كانت سامحة قد فاتت الآن . فان الذين يديرون دفة المانيا قد استفادوا من التردد الذي لا يتناهى في مؤتمر الصلح فكونوا وحدتهم من جديد مع بعض الصعوبة

ان الوحدة الراهنة تامة فان المانيا بموجب القانون الاساسى الجديد هي امبر اطورية تكاد تكون منقسمة الى بضع دول حرة متساوية بالحقوق إذ أن هذا الانقسام ظاهري محض لان كل ما يتعلق بالتشريع عائد الامبر اطورية كما أن استقلال تلك الدول المتحدة عن بعضها أقل منه في الحقيقة عما قبل الحرب، و بالنظر لان تلك الدول ليست سوى إيالات بسيطة للامبر اطورية فهي مستقلة عن بعضها استقلالا ضئيلا بدرجة استقلال الايالات الفرنسية القليل عن حكومة باريز المركزية إن التبدل الحقيق الوحيد الذي أجرى في الوحدة الالمانية الجديدة هو انه لم يتيق بروسيا ذلك التفوق الذي كان لها وقتئذ

\*\*\*

إن الخطأ السياسي الذي قام على تسهيل اضمحلال النمساكان أسوأ عاقبة فان المبراطور ية النمساوان كانت في الواقع في فوضي واضطراب لحكنها كانت حكومة ذات تقاليد وأوضاع وأنظمة و بكامة واحدة لم تكن بنت أشهر أو سنين بل هي مما لا يتسع المجال لبنائه إلا للمرون الطويلة والعصور الكثيرة

فلوكان الحلفاء في أعمالهم أقل خيالا واكثر دراية لظهرت لهم ظهور الشمس في رابعة النهار ضرورة المحافظة على امبراطورية النمسة ان اور بة احركت منذالآن كما أن مرور الايام سبريدها احراكا مسيكلفها انقسام المسالل و يلات لا منابع الثروة فيها ولا مستقبل لها الى دو يلات لم تكد تتشكل حى دخلت في حروب طاحنة مع بعضها هذا وان الاضطرابات الجديدة الى ستخلفها جميع هذه الدو يلات في اور بة هي التي حملت العران الاميركي على عدم الاعتراف بجمعية الام والاشتراك مها لان اشتراك الولايات المتحدة مها سيضطرها للتمدخل والتوسط في النزاع والخصام الرائعة سوقه في البلقان بين شعو به خير القابلة التمدن

ان لاضمحلال الخمسا نتائج اخرى اسوأ عاقبة من النتائج السابقة أولاها في الحقيسة سيكون توسع المانيا بانضام البلاد التي يسكنها التسعة اوالعشرة ملايين المانيا الدين عثلون البقية الباقية من المبراطورية المنسسا القديمة اليها . فإن هؤلاء الالمانيين بالنظر الشعوره بضعفهم يولون اليوم وجوهم شطر المانيا ويطلبون الالتحاق بالبلاد الالمانية نم إن الحلفاء عانمون في هذا الالتحاق إلا انه كيف يتاح لهم أن عانموا في ذلك دوماً مادام النمساويون الذين همن العنصر الالماني يستندون بطلبهم الالتحاق بالمانيا على المبدأ نفسه مبدأ القوميات الذي ينادي به الحلفاء علىء أفواههم والذي يخول كل امة حكم نفسها نفسها ؟

ان التاريخ مماوء بسرد المصائب التي تنتج عن الافكار المغاوطة وأمامنا الآن نتيجة من نتأج خطل الرأى فمبدأ القومية الذي يراد الاستعاضة به عن مبدأ التوازن يتراءى من الوجهة العقلية المنطقية ضواباً جداً لكنه يصبح هو والصواب على طرفي نقيض عند ما ينظر بعين الاعتبار الى أن البشر مسيرون بتأثير المواطف والاهواء والمعتقدات وقليلاجداً بتأثير العقل والصواب

أي تطبيقات يمكن اجراؤها على مبدأ القوميات الخيالى في بلاد فيها شي العناصر واللغات والاديان و بين اهل البلد والآخر بل بين أهل القرية الواحدة ممن ينتمون الميها من العداوة والبغضاء المتأصلتين في النفوس منذ قرون ما جعلهم لا يفكرون إلا بان يفتك بعضهم بعض ?

#### \*\*\*

ثالث الاخطاء التى عددناها حتى الآنهو عدم السماح للبضائع الالمانية التى كدستها فبارك المانيا زمن الحرب من الدخول الى فرنسا بعد عقد الهدنة بكل الوسائط الممكنة وهو من أعظم العوامل التي سببت دوام غلاء الميشة

لكن هذه المانعة لم تكن بالطبع نتيجة قرارات مؤتمر الصلح عل هي نتيجة قرار حكومتنا وحدها كما انه لم يرتكب هذا الخطأ أيضاً غير الحكومة الفرنسية نقط فان اميركة وانكلترة كانتا اكثر انتباهاً منها اذ فتحت الابواب على مصراعيها أمام البضائع الواردة من المانية، فاستفادت بلادهما من تلك البضائع بأن تدارك الأهاون ما يلزمهم منها بأسعار واطئة مناسبة 4 وهكذافقد خفقا من غلاء المعيشة في بلادهما.

ان أرجحية المتاجرة مع بلاد هبطت أسعار « السحب » فيها هي قضية تعد من الأوليات في علم الاقتصاد فهي من الجلاء والبساطة بحيث أن العقل البشرى لا يؤمن بامكان وجود رجل حكومة لا يستطيع فهمها .

ان الأسباب الخيالية التي جعلت حكومتنا تمتنع عن السماح للبضائع بالدخول إلى البلاد الفرنسية أو فرضها مكوساً باهظة على البضائع الواردة ( الأمر الذي يؤدي إلى النتيجة ذاتها) كان كساعد لبعض أصحاب الفبارك الفرنسيين على اختلاق أسباب ما أنزل الله يها من سلطان لتبرير غلاء المعيشة . بيما هم في الأصل عاجزون عن تأمين معشار الحاجيات التي تحتاجها فرنسة .

 ا بتاعوها به ، في حين أن باستطاعتنا نحن أيضاً الحصول عليها من المانياكا حصاوا عليها هم .

#### \*\*

ان هذه الأخطاء النفسية التي تكلمنا عنها قد ارتكبت زمن الهدنة لكن رجال الحكومات الأوربية قد كدسوامنذ ذلك الحين أغلاطاً أخرى كثيرة فوق تلك .

ان الموقف الذي وقف ذلك الوزير الذي كانت بيده مقدرات انكلترة وقتئذ تجاه بولونيا كان من أشد تلك الأخطاء وأسوأها ، ذلك لأنه كاد يؤدي بسلامة اور بة الى هوة سحيقة. من الاضمحلال .

فان هذا الوزير لماكان يريد أن يخطب ود شيوعي روسيا فانه لم يتردد عن أن ينصح حكومة بولونيا جهاراً بقبو لشر وطالصلح التي عرضها روسيا عليها ، تلك الشروط التي كانت فوق طاقة احمال بولونيا سيا منها نزع السلاح الذي كان من أخص نتائجه استهداف بولونيا لخطر النهب والسلب وحدوث مجازر هائلة فيها وجعل أوربة بأجمها عرضة للاكتساح .

كما أن هذا الوزير نفسه لكي يبين للباشفيك حسن نيتـــه بصورة جلية واضحة استعمل في هذا السبيل وسيلة مغايرة لــكل أنواع الحقوق فى العالم، وذلك بمنعه مرور الدخائر والمهمات الحربية التي كانت ترسل للبولونيين عن طريق (دانريغ) وسعيمه لدى الحكومة البلجيكية وحملها على عدم السماح بمرور اللك الدخائر من (آنورس) أيضاً.

على أن هذا التدخل أهاج سخطاً عظيما ليس في فرنسة فحسب بل وفي البلاد المحايدة أيضاً واليك كيفية اعراب (الجور نال دوجنيف ) عن رأيما في هذا الصدد قالت الجريدة :

« ان الخطتين العدائيتين اللتين اختطتها انكلترة لنفسهاتجاه بولونيا قد جعلتا مفكري انكاترة في حيرة تفوق حدالوصف والتوى عليهم ادراك كنه خطة حكومتهم التواء مؤلمًا فهم يتقولون اليوم هكذا:

ان انكلترة منزوية فى أمان واطمئنان في جزيرتها ولكن الفضل في ذلك لا يعود لدفاع أبنائهما وحدهم بل والدين كانوا يدافعون معهم أيضاً من فرنسيين و بلجيكيينوايطاليينو بولونيين. أما فرنسا وبلجيكا وبولونيا فهن معرضات للخطر بالدرجة الأولى لا نهن فى مقدمة ساحة القتال .

فهل تظن انكلترة أن تركها حلفاءها يفنون عن بكرة أبيهم في محاربة البلاشفة لكي يصدوا سيرهم نحو الغرب وعدم استعالها كل

نفوذها وكل قوتها فى سبيل معاونتهم — هل تظن انكاترة ان كل ذلك يتوافق مع تقاليد الاخلاص بل مع أوضح منافعها وصوالحها. اله لقد كان من السهل التنبؤ عن المنافع التجارية التي حددت لجل حكومة انكلترة خطته السياسية ولكن الشيء الذي لم يستطع المذكور رؤيته والنبؤ عنه هوالنتائج التي يمكن أن تنشأعن خطته نحو البولونيين .

فاو علت بولونيا وقتئذ بموجب نصائح انكاترة وأغدت حسام الحرب في نصابه لأصبحت البلشفية التي هي حليفة الاسلامية (التي لم يحسن الحلفاء معاملتها في تركيا) أشد خطراً مما هي عليه اليوم، ولاصبحت محالفة روسيا البلشفية مع المانيا ـ اذا ماخسرت بولونيا الحرب \_ أكيدة لا شك فيها .

على أن من حسن حظنا بل ربما من حسن طالع انكاترة أكثرمنا أن حكومتنا كانت بعيدة النظر فى التنبؤ عن نتائج خطة انكاترة

بالرغم من أن الجيش الاحمر وصل الى أبواب (فرسوفيا) وأصبحت حالة بولونيا لا تدعو للأمل فان رئيس وزارتنا وقتشند لم يتردد لحظة عن امداد البولونيين ليس بالذخائر والمعات الحربية فحسب بل بارساله رئيس أركان حرب جيش المرشال فوش ليقود

جيوشهم . و بعد أن كان البولونيون الذين عدلوا عن النضال والكفاح ينادون في التراجع عادت لهم جرأتهم بتأثير هذا الجنرال فقاموا . يمارة ببضع ( ماناورات ) أبدلت المهزامهم المستمر بانتصار باهر .

أما نتائج ذلك الانتصار فقد ظهرت حالا : تحررت بولونيا وذهبت آمال المانيا أدراج الرياح وتقهقرت البلشفية وغدت آسية أقل تهدداً عن ذى قبل .

وقد كان في النظر الصائب وسرعة العمل بموجبه ماكفي الموصول الى تلك النتائج. ولهذا فكل ثناء على رجال حكومتنا الذين أنبتوا أنهم حائزون على مزايا اصبحت منذ زمن نادرة فيهم هو في الحقيقة بمحله.

#### 杂垛堆

ان السياسة الأوربية تسير بموجب الأفكار القديمة التي أوجدتها ظروف واحتياجات لم تعد موجودة الآن فان الأفكار المجديدة بخصوص أحقية استقلال الشعوب وعدم فائدة الفتوح ليس لهاتأنير على أعمال سياسي اليوم قط فان السياسيين لا بزالون مقتنمين بأن الأمة تستطيع أن تثرى اذا قضت على تجارة أمة أخرى وان غاية الامم القصوى هي توسيع بلادها عن طريق الفتوحات

على ان هذه الافكار القديمة تتراءى غريبة الشعوب التى لاتسير بموجب معتقداتنا وميولنا الباطلة التى ورثناها عن السلف . فقد انشأت احدى صحف البرازيل مقالا اظهرت فيه حيرتها في الاسطر التالية التى هي في الوقت نفسه من احسن مايوضح افكار العالم الجديد .قالت :

« ان أفكار كل شعب من شعوب العالم القديم بلا استثناء بشأن الدنيا والحياة لاتزال نفس الافكار القديمة. فاذا تريد هذه الشعوب ? الفتح والاستيلاء . وماذا ترقب من نتيجة الحرب عند ماتنشب ? سنوح الفرصة للحوزة على أكثرما يمكن . فالسبب الذي يجعلنا نشعر بذلك دوما عند ذوى المدارك الواسعة والافكار العالية كانشعر به عند كتل الجاهير بل كما نشعر به في الاوساط الاشتراكية والعاملة ( نسبة الى العال ) نفسها حيث الآراء والافكار اختلط الحابل فيها بالنابل وحيث الشهوات والمطامع تفوق حد التصور الحابب آخر سوى انانية الصنوف — ان السبب في ذلك ناشىء عن الافكار القديمة عن الماضى المتشكل من عدة قرون . » اه ان رجال حكومات أور بة كثيراً ما ينطقون في الواقع بلسان اراهن لكنهم يسيرون بموجب أفكار الازمنة الغابرة . فان انكترة تنادى على أفيها عبداً القوميات في حينا نها استولى أوهي الزمن الراهن لكنهم يسيرون بموجب أفكار الازمنة الغابرة . فان

تحاول الاستيلاء على مصر والعجم والمستعمرات الالمانية وبلاد. النهرين ( مزه بوتاميا ) وغيرها كان الجمهوريات الجديدة الصغيرة التى قامت على انقاض الامبراطوريات القديمة تنادي هي أيضا بتلك المبادي العالية ولكنها تسعى لتوسيع أراضيها على نفقة جيرانها.

ان السلام لايسود في أوربة الاعندما لايبقى الفوضى التى أوجدها الشطط في الشؤون النفسية من سلطة على النفوس ، وقد يقتضى احياناً عدة سنوات لأجل اراءة احدى الامم الويلات التى تجرها عليها خيالاتها وأوهامها .

\*\*\*

ما ان الحرب رعزعت أركان التعالم التي كان قواد الجيوش يسيرون بموجهم كا انها قضت أيضا على المداهب التي كانت تغدي أفكار رجال الحكومات فان نتأمج احتبارات ومجارب غير ثابتة أصحت دليلهم الوحيد في سيرهم وأعمالم .

فهذه الحالة الروحية قد تجلت تماما في خطاب القاه أحد رؤساء الوزارة في البرلمان الفرنسي اذ انه قال:

« لقد أثونا عمار الحرب وعقدنا الصلح حسب تجاربنـــ ا

واختباراتنا ، لانه لم يكن في الامكان على شئ غيرهذا اماالمذاهب. الاقتصادية فلا يوجد هنا عند احد ماشئ منها . » اه

ان السير حسب التجارب لامندوحة عنه في بداية كل علم كا كن كل علم كالكن كل علم اذا ماجاز مرحلة نحو التقدم فأنه يوفق لاستنباط بضع قوانين عامة من تلك النجارب فبواسطة هذه القوانين يصبح من السهل تفهم سير الحوادث كما أنه يغدو في الامكان الاستغناء عن الالتجاء للتجارب لتامس طريق السير في الحياة.

ليس هناك أى احتياج للالتجاء إلى طريقة الاستقراء لكي. نعلم مثلا انكل جسم عندما يسقط حراً في الخسلاء تكون سرعة سقوطه في زمن معين متناسبة اضطراداً مع مدة السقوط وان المسافة. التي يجتازها ذلك الجسم تعادل مربع تلك المدة

إذ أن قوانين علم الطبيعة ( فيزيك ) مطلقة وثابتة لدرجة تجعل المرء يجزم عندما يرى حادثة لا تتوافق مع تلك القوانين بالظاهر بأنه لابد من طاريء خارجي أثر على تلك الحادثة فجعلها لا تتوافق مع القوانين وأن من المكن تحديد درجة ذلك السبب . وهكذا فان العالم الفلكي (لوريه Leverier) قد لاحظ يوماً بأن أحد الكواكب يبدوكا نه لا ينقاد أبداً لقوانين الجاذبية فاستنتج من ذلك أنسيره يجب أن يكون مختلا بتأثير كوكب مجهول من المكواكب السيارة .

فمن هذا الاختلال الملحوظ استدل على موضع الكوكب السيار الذي أحدث ذلك التغيير؛ وبعد برهة وجنرة اكتشف الكوكب السيار ذاته في الموقع الذي عينه ( لوريه ) قبلا

ان علمي النفس والاقتصاد تابمان كجميع حوادث الطبيعة لقوانين لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل ، لكننا لم نتوصل الالموفة النزر اليسير من هذه القوانين حتى أن المو وف لدينا منها عرضة للتغير لدرجة تدع مجالا الشك بأثبت القوانين التي تستند على شي التجارب.

من الجلي أن رجال الحكومات الأوربية لم يسيروا على خطة ثابتة سواء أثناء الحرب وسواء منذ الهدنة . كما أن جهلهم لبعض القوانين الاقتصادية والنفسية لا يعنى أن مثل تلك القوانين غير موجود . على أنهم قد استهدفوا في كثير من الاحيان لضرر عدم معرقتهم لتلك القوانين م



# الفضِّ إِكَالْبَلْثُ

# صلخ الاسانذة

### أو :

معاهدة الصلح يضعها أساتذة الجامعات

يجب عليمنا أن نضيف الأوهام التي كانت مسيطرة أثناء تحرير معاهدة الصلح على الأخطاء التي ارتكبت في الشؤون النفسية والتي عددناها فيما سبق . ولهذا فسنظهر في هـذا الفصل أهمية تلك الأوهام .

قليلون في التاريخ هم الأفراد الذين تمتعوا بمثل النفوذ الذي كان الرئيس ولسن يتمتع به عند ما قدم إلى أور بة وأملي شروط الصلح. فقد كان ممثل العالم الجديد في أيام سلطته الزاهية الزاهرة حاصلا على نفوذ لم يحصل الآلحة والملوك على ما يعادله في كل الأحايين أبداً. ان المرء ليظن عندما يصغى الى وعوده العجيبة التي تبعث على الرء المتلال التوازد)

الحيرة أن ضياء ساطعاً جديداً سيضىء العالم بنوره ، ولقد كان يتراءى فجر سلام أبدي أمام عيون الشعوب التي خرجت من جهنم مخيفة وأصبحت تخشى الوقوع فيها ثانية ، وظن الناس أنه عصر اخاء تام سيحل مكان عصر التذبيح والتقتيل والاتلاف والتخريب لكن هذه الآمال العظيمة الواسعة لم تدم مدة طويلة نقسه أثبتت الحقيقة بعد برهة وجيزة أن ليس لتلك المعاهدات التي هيئت بعد الجهد والعناء من النتائج سوى القاء أور بة في هوة سحيقة من الفوضى واضطرار دول الشرق للدخول مع بعضها في سلسلة حروب طاحنة القديمة وأقيمت على انقاضها قد هاجمت جميعها تقريباً بلاد جاراتها فوراً ، حتى ن تدخل أي دولة من الدول العظمى مدة شهور عديدة لم يأت بفائدة ما في سبيل كمح جماحها .

ان من أعظم الأسباب تأثيراً في ذهاب الآمال العظيمة أدراج الرياح هو جهل بعض القوانين النفسية الاساسية التي تدير حياة الشعوب منذ بدء أجيال التاريخ.

لقد كان الرئيس ولسن هو الشخص الوحيـــد الذي بلغ من سعة السلطة والنفوذ حداً أتاح له أن يقضى بتجزئةأور بة وبمجموعة شروط للصلح يمكن أن يقال انها تعرض العقول السليمة للخبـــل

على اننا نعلم اليوم أن شروط الصلح المذكورة ليسـت من وضع الرئيس ولسن وحده .

فقد تبين من تصريحات السفير الاميركى تُلكوس « Bikus » التي نشرتها جريدة الماتن أن شروط المعاهدة على اختــــلافها قد وضعت من قبل جيش صفير من الاساتذة .

قال المستر ( تلكوس):

« لما وكل الرئيس ولسن مهمة انتخاب المعتمدين السياسيين، في المستقبل للكولونل هور « ١٥١٥٠ » اشترط عليه أن لاينتخب للذلك سوى أساتنة الجامعات وأفهمه أنه لا يقبل بنيرهم وعيثاً حاول، الكولونل تذكير الرئيس ولسن بأن اميركة تحوي عدداً كبيراً من السفراء العظام والصناعيين الذين يفوقون زملاً مهم في جميع الكرة الارضية مقدرة وكفاءة وطول باع وكثير من رجال الحكومة من ذوي، الخبرة التاماة والمعرفة الواسعة بأمور اوربة وأحوالها ؛ فقد كان الرئيس كر وقوله :

« ـ لا أريد سوى أساتدة ولا أقبل عنهم بديلا . » اه فيتضح إذن من هذا ان الذين ملأوا مقاعد اللجان كانوا طائفة من الأساتدة . أما هؤلاء الأساتدة ( فقد كانوا محنون رؤوسهم ليس فوق الأرواح بل فوق متون الكتب يسألون المباديء العظيمة المجردة و يطلبون اليها ان تهديهم وترشدهم إلى ضالتهم التي ينسدونها ، وهم في الوقت نفسه يغمضون الأعنن عن و يقالحوادث) وعلى هذه الصورة أصبح الصلح كما دعاه « تلكوس » ( صلح اساتنة ) وهكذا ظهر من هذا الصلح مرة اخرى إلى اىحد يمكن ان يكون النظريون الذين امتلأت أدمنهم بالعلم عمر ومين من النظر الصائب والعقل السلم و بالتالي ذوى خطر إذا كانوا بعيدين عن حقائق العالم غرباء عنها .

\*\*\*

ان لمساهدة الصلح غرضين اثنين مفترقين عن بعضها تمامالافتراق:

أولها — احداث دول جديدة على نفقة دولتين اثنتين بوجه خاص وها النمسا وتركيا .

ثانيها — تأسيس عصبة أمم لتثبيت دعائم سلام أبدي في العالم.

أما فيا يتعلق بايجاد دول جديدة على نفقة النمسا وتركيا فان التجر بة قد اظهرت بسرعة كما سبق لي بيان ذلك قبل اسطر مبلغ ما لهذه الفكرة من القيمة . ولقد كانت اولى نتأتيجها حلول الدمار والخراب وحدوث القلاقل والاضطرابات ونشوب المعارك والحروب في تلك البلاد زمناً طويلا. ففي ذلك الوقت اتضح للميان مبلغ ما ينطوى من الخيال تحت الادعاء القائل بامكان (خلق عدة قرون من التاريخ) بواسطة بضعة قرارات. وهكذا كان مشروع تقسيم الامبراطوريات القديمة إلى إيالات متفرقة بدون النظر بعبنالاعتبار إلى إمكان عيشها بعد على حالها بدون تقسيم حاواً من التعقل بل كان جنوناً مطبقاً. اذ أن جميع هذه البلاد التي يفصل بينها اختلاف المصالح والعداوات العنصرية الكانت غير حائزة على شيء من القرار أو الثبات الاقتصادي فعي مضطرة بحكم الضرورة للدخول في حروب طاحنة مع بعضها.

ان النمسا الصغرى الحالية هي محصول أوهام سياسية هائلة سيطرت في مؤتمر الصلح فقادت رئيسه إلى حد تجزئة سلطنة من أقدم سلطنات العالم.

ولكن عند ما تصل النمسا للدرك الأسفل من الانحطاط وتشعر بأنه لا حياة لها بغير الانحاد مع المانيا ، ما ذا يصنع الحلفاء عند ذلك ? لا شك أن واضعي المعاهدة سيعترفون آ نئذ بالخطأ الذي ارتكبوه بتجزئة كتلة مثل النمسا مفيدة بقدرماهي قليلة لخطر.

ما أعظم غلو القائلين بامكان تجديد بناء أوربة بقطعة من الورق وهي التى لم يظهر بناؤها لحيز الوجود الا بعد تشييد استغرق الدباء !

لقدِ كان المستر « مورغنتو » السفير الاميركى قد وصف الدويلات التي أسست بقرارات مؤتمر الصلح هكذا :

« ما هذا المنظر الذي يبدو على اور بة الوسطى اليوم ! فهنا أكداس من الجهوريات الصغيرة تنقصها القوى المادية الحقيقية والصناعات والجيوش ومضطرة لايجادكل شيء من جديد ، وهي مع ذلك تسمى بوجه خاص لتوسيع أراضيها بدون أن تفكر فيا إذا كانت تمالك القوة الكافية لادارة البلاد وماقبة الشؤون ، في حين أن هناك حكومة كثيفة النفوس تعد سبعين مليون نسمة يقدرون النظام حق قدره ويتيقنون بأنه لا يزال هناك أمل بامكان السيطرة على العالم أجع ، فهم لذلك لم يتناسوا أملا من آمالهم ولن إينسوا أي حقد من أحقادهم . » اه

\*\*

ان انكاترة بالنظر لنيلها حقائق مكينة ثابتة مقابل اعترافها بأوهام الرئيس ولسن الباطلة فقد عاضدت تلك الأوهام والحيالات. إذ لم يكن لانكلترة أى نفع في معاكسة البنود التي لاتمس مصالحها من معاهدة الصلحلاً نها الحكومة الوحيدة التي استفادت في الحقيقة من الحرب فغنمت بلاداً شاسعة وأراضى واسعة مترامية الاطراف بعيدة الحدود .

أما فرنسة التي بقيت وحيدة فقد اضطرت لتحمل جميع اعباء احلام الرئيس واسن الذي ذاع في العالم اختصاص المولى إياه بالعقل السليم والفكر الصحيح فاشتد لذلك تمسك، بمبادئه واحلامه.

ان اوضح اغلاط الرئيس ولسن وجيش اساتدة الجامعات هو في الحقيقة اعتقادهم بأن العقل هو المسيطر على مقدرات الشعوب واعمالها في حياتها ، في حين انهم لو القوا نظرة عامة على التاريخ لتبين لحم ان دليل الجاعات البشرية الحقيقي في معارج الحياة هو المواطف والميول لا العقل الذي ليس له سوى تأثيرض قيل عليها .

ان السياسة اى علم ادارة الخلق تحتاج اقواعد تختلف كثيراً عن الطرائق والقواعد التي يظفر اساتدة الجامعات منها بطائل . إذ ان وضع تلك النظم بجب ان لا يستند على اساس مراعاة الأدلة المعلمية النطقية كما قلت واكرر القول هنا ايضا ، بل يجب ان يستند على اساس النظر بعين الاعتبار لتأثير العواطف .

ان عصبة الامم بالرغم من أنه لادخل لمعاهدةالصلح في تأسيسها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتلك المعاهدة لأن غاية جمعية الامم منحصرة في الحقيقة في السهر على هذا الصلح .

ولقد ابتدأت حياةعصبة الأمم بفشلعظيم وهو رفضالبرلمان الاميركى الاشتراك بما أوجده الرئيس ولسن .

لأنه وان كان من بيدهم زمام الأمور فى اميركة من الذير يعتقدون بامكان الوصول الى المثل الأعلى (Idealistes) كنهم في الوقت نفسه يرون الحقائق بوضوح تام في بعض الأحايين ولا يتأثر ون لخطابات الأساتذة أبداً. وقد لخص خلف الرئيس ولسن أسباب امتناع أميركة عن الاشتراك بالعصبة كايلى، قال:

« ان المعاهدة الوحيدة التي نقبل برا هي المعاهدة التي يرتاح اليها ضميرنا فهذه الماهدة مرجحة عندنا على معاهدة خطيالا براعى فيها بقاؤنا أحراراً في أعمالنا وتجعل حقوقنا في أيدي تمالفة أجنبية ان أي مؤتمر في العالم وأي محالفة عسكرية لن يستطيع الزام أبناء هذه الجهودية يوماً على الانتفام في صفوف الحرب فهم لا يعلب منهم بذل أدواحهم اللهم الافي سبيل أميركة لوحدها وفي سبيل الدفاع عن شرفها فهذا الحق مقدس لدينا لدرجة تجعلنا لانتنازل عنه لأي كان أبداً . » اه

هذا واننا سنبحث عن عصبة الامم في الفصول التالية وتقول هنا فقط ان هذه العصبة التي شيد بناؤها بموجب آراء مخالفة لجميع المبادىء التي أتى بها علم النفس لم يكن منها الاان جعلت الناس يعترفون للآراء السائدة في أميركة بشأنها بالصحة والصواب بالنظر ظهور عدم نفعها وعجزها . وفي الحقيقة يتوجب على المرء ان بضرب بسهموافر من قصر النظر وخطل الرأي والاستسلام الله وهام والخيالات لكي يتصور إمكان رضاء حكومة عظيمة كحكومة الولا يات المتحدة بالخضوع لا وامر جماعة صغيرة أجنبية لا نفوذ لها ولا قوة : إذ ان تصور ذلك معناه التسليم بوجود شيء من نوع ( فوق الحكومات) في او ربقله السيطرة على العالم وقراراته القدرة على ادارة زمام اموره .



# الفضاليل

## تيقظ العالم الاسلامى

ان البحث عن سلسلة الأضاليل النفسيةالذي كرسنا له بعض الفصول السابقة لم ينلق بعد . إذ أنناسنتكلم أيضاً عن بعض الاغلاط الأخرى .

لقد كان هدف السياسة الانكليزية الثابت وغرضها الدائم منذ بضعة قرون هو توسيع النفوذ الانكليزي على نفقة مختلف المنافسين لها. وهؤلاء المنافسون الذين يدعون أنهم يماكسون هذا التوسع و يمانعون فيهم اسبانيافي أول الأمر ثم فرنسة . أما انكاترة فقد اغتصبت الهند وكندا ومصر و ... الح منهاوا حدة بعد واحدة كا أن اضمحلال المانيا مكنها من الاستيلاء على جميع مستعمرات هذه الاخيرة التي هي آخر المنافسين الخطيرين لانكلترة .

على أننا لسنا هنا في معرض البحث عن خصائص السجية والمبادىء التى حصلت انكلترة بواسطتها على هذا النجاح الدائم وانما يلاحظ فقط ان رجال الحكومة الانكلوزية يحصرونجهودهم: فى السعي وراء النفع المحض مها كانهم الأمر ويستخفون بكل الآراء المقيمة والخيالات الفارغة فهم يجتهدون أبداً في توفيق أعمالهم مع مقتضيات الوقت وقد تفرهم الأمور أحياناً وتخدعهم ولكنهم لا يترددون لحظة في تلافي الاخطاء المرتكبة بتمديل الخطاء وتبديل طرائق العمل، ولا يهتمون مطلقاً لا نسحاق أنفسهم عقب الفشل ولا يبالون أبداً بما عساه يأتي عليهم نعيير مبدأهم وخطتهم من الضعف المجارح

#### \*\*\*

لنأت لذلك بمثال قريب العهد بنا يبين سرعة تبدل السياسة الانكايزية وانقلاباتها الفجائية من حال الى عكسه وهو مثال على غاية من الخطورة لأنه يتعلق بمستقبل الشرق :

لقد أدركت انكلترة عقيب حروب طاحنة بينها وبين بلاد مابين النهرين أنه يستحيل على جيش مؤلف من سبعين ألفاً التغلب على مقاومة أهل البلاد فعدلت فجأة عن سعي عقيم باهظ النفقات مثل سعينا في سورية وماكان منها الا أن سحبت جيوشها واستبدلتهم يحاكم وطني وهو الامير فيصل الذي اضطررنا بسبب عدائه ومعاكسته الدائمة لنا لطرده من دمشق ، وجعلت منه ملكا .

وقد حصّر غرض الحُـكومةُ الانكليزية ( الذيكان ظاهرياً في الحقيقة ) من هــذا الحل في خطاب ألقي في مجلس العموم الانكليزي على الصورة الآتية:

 « تأسيس حكومة اسلامية عاصمتها بغـداد القديمة تسترجع سالف مجد العرب وتالد عزهم. »

ان نصب خصم أعلن العداء لفرنسة ملكا في جوار حدودنا السورية ليس عملا ولائياً نحو فرنسة بدون شك. الا أنه لما كانت السياسة الانكايزية تعتبر المنفعة فوق الصداقة بكثير دائماً فان ملاحظات الحكومة الفرنسية واحتجاجاتها لم تلق أذناً صاغية .

فتوج الحاكم الجديد في بغداد بأبهة وجلال عظيمين حتى أن ملك الانكايز أرسل اليه بصورة استثنائية كتاباً أعرب له فيه عن تهانيه الحارة .

وهكذا ألحقت جهاراً وعلنا بلاد من أغنى بلاد العالم بالبترول. بالمملكة البريطانية فكان ذلك إحدى الغنائم العديدة التي أنالتها السياسة البريطانية لانكلترة

وعلى هذه الصورة قام مقام الجنود الانكليزية في تلك البلاد. مهندسون وكل اليهم استغلال البلاد لحساب بريطانيا العظمي .

ان ملك بلاد ما بين النهرين الجديد لايحكم في بغداد فحسب بل يتناول حكمه أيضاً بلاداً معادلة في المساحة لانكاترة اشتهرت. ُتر بتها منذ القدم بقوة الانبات وهي البلاد التي كانت معروفة باسم نينوه و بابل قديماً .

لو نجحت انكاترة ببسط نفوذها على الشرق بأجعه لأتتها هذه العملية الخطيرة الشأن بفوائد أعظم نفاً من الامتيازات التجارية البسيطة التي حصلت عليها . وأوضح فأئدة كانت تحصل عليها بنتيجة ذلك أنه يعدو في يدها (طريق بري) يربطها بالعجم والهند ثم لو تمكنت من الاستيلاء على الاستانة إما مباشرة وإما بواسطة اليونانيين لأصبح سلطان الانكابر على الشرق تاماً ، ولرزح العالم رزوحاً متزايداً تحت ضغط التفوق الدولي الانكليزي الذي بلغت مقاومة ساستنا الخائري العرائم أمامه ذلك الحد من الضعف .

#### \* \* \*

ان انكلترة قد أصلحت إذن بعض الأغلاط التى ارتكبت في الشرق بكل حذق ومهارة لكن بعض الأخطاء النفسية التى هي اليوم مستعصية على الاصلاح والترميم قد أفسدت وأضاعت من قوة انكلترة ونفوذها في الشرق لزمن طويل جداً.

ان دعم أماني المسلمين في بلاد النهرين واليهود فى فلسطين واليونان في تركيا، تلك الأماني المتعاكسة المتضاربة سياسة « ماكيافيلية » [ نسبة الى ( نقولا ماكيافل)ويعنى الغرنجة بالسياسة

الماكيافيلية السياسة الخرقاء الجائرة والخالية من التعقل . أمانيكولا ماكيافل فهو مؤرخ قدير ومن رجال السياسة والتشريع المشهورين في العالم وقد كان أيضاً كاتباً كبيراً ووطنياً صميا . ولد في فاورنسه بايطاليا عام ( ١٤٦٩ ) وتوفي سنة ( ١٥٧٧ ) \_ المترجم ] ومع ذلك فلو وجد « ماكيافل » الآن حياً لقبح هو ذاته هذه السياسة لأن ذلك الفلورنسي الشهيركان يعلم في الحقيقة حق العلم بأن التهجم على الآكمة أو ممثليهم ليس من حسن الادارة في شيء دوماً .

ولكن الانكايز عند ماحاولوا تجزئة تركيا والقضاء على حكومة السلطان في الاستانة الذي هو أمير المؤمنين في عرف جميع المسلمين وخليفة الله (عز وجل) على الارض \_ عند ماحاولوا ذلك ذهاوا تماماً عن هذه القاعدة ونسوها.

وقد ظهرت نتائج هذه الخطة حالا إذ قامت قيامةالعالم الاسلامي بأجمعه من البوسفور ( اذا مررنا بمصر ) حتى بهر الكنج

وهذا من أكبر الأدلة على أن الساسة الانكليز لم يدركوا عظم نفوذ الاسلاميةوسيطرتها الكبرىعلى الارواح ، فبهذه المناسبة نرى أن الالماع الى منشأ هذا الدين وكيفية انتشاره بصورة إجمالية لايخلو من فائدة . ان الآلمة الجديدة ليست نادرة في التاريخ ، وقد قدر لهمذه. الآلمة عادة أن تزول بزوال القوة السياسية للشعوب التي أخرجتها: لحيز الوجود وألمَّـتها .

ولكنه من نوادر حوادث الدهر أن طالع الاسلامية لم يكن كذلك أبداً . فاتها « أي الاسلامية » لم تبق حية بعد سقوط الامبراطورية العظيمة التي أوجدها مؤسسوها فحسب بل فصلا عن ذلك لم يخل عدد معتنقيها من الازدياد في يوم من الايام أبداً . ويوجد اليوم (٢٥٠) مليون نسمة منتشرين من بلاد مراكش حتى داخل بلاد الصين وكلهم يدينون بدين الاسلام ويتبعون قوانينه . وفي الاحصاآت الأخيرة أنه يوجد اليوم في الهند ( ٧٠) مليوناً ، وفي الصين ( ٣٠) وفي تركيا ( ٢٠) وفي مصر ( ١٠) مليوناً ، وفي الصهن ( ٣٠)

ان قيام الامبراطورية العربية من الحوادث الفريدة في بابهافي التاريخ ( تلك الامبراطورية التي يدعي الانكليز اليوم لمصلحة خاصة لهم ـ بأنهم يسعون في احياء معالمها بنصب خليفة في بغداد انتخبوه هم ) فبي حادثه غريبة لدرجة عجز عن ادراك كنهها أمثال ( ره نان ) من كبار الكتاب والمؤلفين وعبثاً حاولوا تفهم أسرارها حتى أنهم لم يعدوا آيات التمدن العظيم الذي أقى بعدها الدين وأخرجه

المعالم \_ مدنية حقيقية وأنكروا عليه ذلك دوماً كل الانكار.
في حين أن الاشخاص الذين يعتقدون بأن المنطق الركني أو الأساسي ( La logique ratiomelle ) الذي هو دليل المرفي تفهم حوادث التاريخ لا يعتد بالنفوذ العظيم والتأثير الكيلي القوى الاعتقادية أو السرية التي تأتي بامثال هذه الحوادث العظيمة \_ هؤلاء الاشخاص برونأن حادثة السلطان العربي التي سأذكر القارىء مها فيا يلي ببضعة أسطر من الحوادث المفهومة وستبقى دوماً معروفة الكنه

#### \*\*\*

في أوانل القرن السابع للميلاد كان يعيش في مكة (المكرمة) جمَّال مجهول خامل الذكريدعي «مجمد» علي الله ولما بلغ حوالي الاربعين عاماً من الدمر تراءت لديونه أشياء غريبة عجيبة غيرعادية وفي انتأجا حمل اليه «حبريل» أسس الدين الذي كان من شأنه أن يقاب العالم رأساً على عقب

ومن الجلى أن مواطنى النبى الجديد يقبلون بسهوله أن يتدينوا بدين جديد هو في الاصل على غاية من البساطة مادام ينحصر في الايمان بانه لا اله إلا الله و بأن محداً رسوله ذلك لانهم كانوا وقتئة. يعتنقون دينا يقوم على عبادة عدة آلهة و يخالطه شيءمن الغموض عدا عنأن ايمانهم به لم يكن تاماً ولم يكونوا على يقين تام من صحته ليس من السهل تعليل الاسباب التي ساعدت على انتشار هذا الله المدين بسرعة البرق في أتحاء المعمور المعروفة آنثذ وكيف أن معتنقيه استحدوا منه القوة التي يقتضيها تأسيس سلطنة اعظم من امبراطورية الاسكندر

أما الرومان الذين كانوا يخالون بأن سورية ستبقى فى حوزتهم اللى الابد فبعد أن طردوا من هذهالبلادوقفوا حيارى شاهدون تلك القبائل الرحالة التى جعلها الايمان بالدين الشديد الذي ألف بين الرواح افرادها تتقد غيرة وحماساً فرأوها تستولى في بضع سنين على المعجم ومصر والقسم الشالى من أفريقيا وقسم من بلاد الهند

وقد دامت الا مبراطورية العظيمة التي تشكات على هذه الصورة متينة الاسس قوية البنيان بضعة قرون ولم تكن هذه السلطنة من السلطنات التي تقوم اليوم وتزول غداً كالا مبراطوريات التي أسسها المغزاة الاسيويون أمثال (أتيلا) لان قيام الدولة الاسلامية كان طليعة مدنية جديدة بكل معنى الكلمة تسطع الانوار منها وتقلأ لأفي حين كان كامل القسم الغربي من أوربة غارقاً في ظلمات الهمجية في حين كان كامل القسم الغربي من أوربة غارقاً في ظلمات الهمجية وفي برهة وجيزة للغاية أخرج العرب لحيز الوجود من آثار الحضارة على التمليم لاول نظرة بأنه آية في الابداع حتى ولو لم يكن من المتنادين على رؤية معجزات الغن

(م ـ ٤ اختلال التوازن)

هذا ولقد كانت المبر اطورية العرب متسعة المساحة لدرجة لم يكن معها بد من تجزؤها فانقسمت اذن لبضم ممالك صغيرة .وهذه المالك ضعفت فاستولت عليها شعوب مختلفة نظاير المغول والترك وغيرها .

لمكن دين المسلمين ومدنيتهم كانا قويين لدرجة حملت جميع الذين استولوا على ممالك العرب القديمة على التدين بدين المغلوبين وقبول صناعاتهم حتى وكثيراً ما استبدلوا لغتهم بلغة الاخيرين عاوقبول صناعاتهم حتى وكثيراً ما استبدلوا لغتهم بلغة الاخيرين عامرينة بما جاءت به الحضارة الاسلامية وغداكل شيء فيها تقريباً على الطراز الاسلامي

إن دين العرب عدا انه بقي حياً بعد زوال سلطانهم ونفوذهم السياسي لم يقتصر على حد التوقف بل انه بقي يزداد انتشاراً يوماً بعد يوم فلم يتعرقل انتشاره قط. ان الايمان الصحيح والمقيدة القوية راسخان في نفوس المتدينين بهذا الدين رسوخاً هو من الشدة بحيث أن كلا منهم يمكن أن يعد صحابياً أو مبشراً فهو بجتهد كالمبشر بن لنشر عقيدته وتعميمها في العالم

إن قوة الاسلام السياسية السكبرى هي في إعطائه لمختلف الشعوب. والعناصر ذلك الاشتراك في التفكير أي في قيامه على مبدأ التأليف بين أفكار مختلف الشعوب أوالمناصر المتمذهبة به . وهي دوما من

أعظم الوسائط فعـلا في تمهيد طريق الأئتـلاف أمام الاشخاص المنتمين لعناصر مختلفة

ولقد أثبتت الحوادث الراهنة قوة مثل تلك الرابطة وقد رأينا هذه الرابطة تنجح في حمل انكاترا الهائلة على النقهقر فى الشرق ان ولاة الامور في بريطانيا لم يكونوا عارفين بقوة الاسلامية هذه عند ما حاولوا طرد المسلمين من تركيا ولكنهم عند ما شاهدوا ليس الاتراك فقط بل جميع مسلمي العالم يقومون ضدهم بدأ وجود مثل تلك القوة يخامر نفوسهم

ان الانكليز الذين خيل اليهم انهم سيتمكنون من ابقاء الاستانة في حوزتهم فأرساوا لها مفوضاً سامياً له صفة الحاكم بكل ما في هذه الكامة من معنى عادوا لرشدهم فأنجلت لهم الحقيقة وتبين لهم عظم الخيال في مراميهم وخصوصا عند ما رفض الاتراك الذين كانوا مغلو بين وعزلامن كل سلاح تقريبا قبول شروط الصلح التي جرب المنتصرون أن يجبروهم على قبولها وعند ما طردوا اليونانيين من ازمير — عند ما حدث كل ذلك فهم الانكليز حقيقة الحال كا ينبغي . إن العالم الاسلامي اليومقد عاد فأصبح من القوة بحيث يستطيع اضطرار أور بة لاناخة عنها أمام مشيئته

# الفيض للخيسته

## عدم تفهم أوربة للمقلية الاسلامية

ان تيقظ العالم الاسلامى الذي تكلمنا عنه في الفصل السابق بصورة إجمالية قدأدهش أوربة كثيراً ، ولما كانت العقلية الاسلامية غير معروفة ثمام المعرفة لدى العموم لذلك لا يخلومن فائدة تكريس بضع صفحات للكلام عنها

ان الشرق قد أخد بمجامع قاوب كل الذين زاروه حتى أنه خلب لبى أنا أيضاً لمما زرته في أيام شبابي لدرجة 'حملتنى على أن أنشىء عقب سياحى التىقمت بها في الشرق مؤلفاً عنه دعوته «مدنية العرب » (1)

<sup>(</sup>١) لقد طبعت هذا الكتاب كتية (ديدو Didot) طبعاً متمناً الناية بعد أن أنفقت عليه ماير بو على المئة ألف فرنك وقد نفدت الطبعة الفرنسية منه زمن بعيد حتى أنه عند ماتطرح إحدى المكتبات الحاصة البيع ونظهر نسخة منه بين كتبها قال عنها يعمد لدرجة تفوق حد التصور وقد نقل هذا الكتاب الى المربية وهو يستعمل اليوم في الجامع الأزهر الكائن في التاهرة الذى يعد جامعة إسلامية بكل معنى الكلمة ككتاب مدرسي يدرس قبل أحد وزراء (النظام) في حيدر آباد

ولقد ألح على بعضهم كثيراً فى خصوص إعادة طبعه فكنت أرفض الساح بذلك لأن إكال نواقص الكتاب يقتضى جهداً الكتاب هنافاذلك عظها . على أنى اذا كنت آتي على ذكر هذا الكتاب هنافاذلك إلا لكي يعلم القارىء أن مؤلف الكتاب الذي يطالعه الآن اذا ما تكلم فى المسائل الشرقية فلا يعدذلك منه تطفلا على هذا البحث أي ليس هو غير كفؤ تماماً للبحث فى المسائل المختصة بالشرق بل له من خبرته ما يخوله الخوض فى هذا البحث بعض التحويل .

بعد أن أتيت على هذه المقدمة الصغيرة أقول أن تراجم المكثير من كتبي الى اللغتين التركية والعربية (١) قد أسست بيني و بين المسلمين الجدد الذين هم أحفاد العرب نوعاً من الصلات في الأيام التي تقدمت نشوب الحرب العامة . ولقد كان رئيس وزراء الامبراطورية العمانية ووزير خارجيها وقتئذ سعيد حليم باشا قد طلب الى قبل نشوب الحرب بأشهر قليلة بواسطة سفيره في باريس أن أذهب الى الاستانة وألتي فيهابضع محاضرات في الفلسفة السياسية الكن حالتي الصحية حالت بيني و بين قبول المهمة التي طلب الى القيام بها . ولهذا فانا آسف أبداً على ذلك لانني لوذهبت الى

<sup>(</sup>١) اذ أفضل قلم ترجم كـتبى الى العربية هو قلم فتحي باشا ( زغلول ) وهووفتنّـذ وزير الحقانية فيالقاهرة وأفضل تراجها في النركية هي التى كانت بقلم الدكتور جودت بك .

الاستانة لتأكدت ان ابقاء الاتراك على الحيادلم يكن خارجا عن دائرة الامكان . وقد كان صديقي المحترم المسيو ايزفولسكى سفير روسية في باريز وقتئذ يشاطرنى هذا الرأي أيضاً عحتى أنه بعد نشوب الحرب لو وجد (أميرال) له من الجرأة ما يجعله يجازف بتعقب أثر غوين و برسلاو عند ما دخلتا الاستانة — كا صرح بذلك مؤخراً أحد وزراء الحكومة الانكايزية في البرلمان — لاصبحت محايدة تركيا عمكنة . وهذه احدى الظروف التي قد تساوى فيها قيمة الشخص المليارات اذ لاشك في انه لو وقفت تركيا على الحياد لا نقصت من سنى الحرب عامين . وقد كان (نلسن) وقتئذ من أولئك الاشخاص بالنسبة لانكلترة . فكم من (نلسن) تخرج البطون في كل جيل ؟

من الامثال القديمة أن (معرفة الذات صعبة) على انه اذا كانت معرفة المرء لذاته صعبة فان سعينا لتفهم نفسية الاشخاص الذين يحيطون بنا أصعب . ان تحديد وتعيين عقلية الشعوب التي تفترق عنا من وجهة التاريخ والمعتقدات لاجل التوصل لتعيين وتحديد عكس الفعل الذي قد يصدر عنها في ظروف خاصة معينة يكاد يظهر شبه مستحيل فعلى كل ان الوقوف عليها هو من المعلومات التي أثبت أكثر رجالات الحكومات الحاليين انهم غير ملمين مها أصلا .

انالحوادث التى وقعت منذ عشرة أعوام حتى الآن لهى أحسن برهان يثبت اننا على حق فى ادعائنا .

اذا كانت المانياقد خسرت الحرب فحا ذلك الالأنه لم يوجد بين الرجال الذين كانت بيدهم زمام الامور فى المانيا فرد استطاع بنظره الثاقب أن يتنبأ سلفاً من أدنى حركة جرت فى بلجيكا وانكلترة وأميركة عن كل عكس فعل ينتظر حدوثه فيها . تلك الحركات التي كان باستطاعة الحائزين على قدر كاف من الفراسة التنبؤ عن نتائجها بسهولة .

وكذلك فى مؤتمرلوران فقد أتى بنموذججديد لجهل تام بنفسية احد الشعوب .

أما عـــ م تفهم كل من فرنسا وانكاترة هــ ندا الامر من جهة كونهما معدودتين من الدول الاسلامية العظمى بالنظر السيطرة كل منهما على قسم كبير من البلاد الاسلامية فهو أدعى الاستغراب ففد كان عليهما أن تكونا أكثر معرفة بالسلمين أبسبب صلاتهما المتواترة معهم .

فى حين ان انعقاد مؤتمر لوزان الاول والثانى أيضاً كانا برهانا على أن دول الغرب لاتعرفحقيقة المسلمين بتاتاً . ولوكان المؤتمرون فى هذه المؤتمرات هم فريق من الاشرف. ( بارون ) فىعهد شارلمان مع أساتذة احدى مدارس الحقوق الحديثة لماساد سوء التفاهم بينهم باكثرمما ساد فى مؤتمر لوزان.

ولقدأفضى ( سوء التفهم ) هذا الىفشل كان تاما بقدرما كان من السهل التنبؤ عنه سلفاً . وهكذا فان المفاوضات والمناقشات التي كان يجب أن تنتهى فى بضع ساعات لم تنته الا بعد شهور .

#### \*\*\*

ان الهلال والصليب لم يكونا موضع بحث أحد مافى هذه المؤتمرات. ومع ذلك فان روح المفاوضات الخفية كانت عبارة عن نصال بين. هذين التمثالين

لقد ألمنا فياسبق إلى ان الامبراطورية البريطانية اضاعت العجم و بلاد النهرين ومصر واصبح مركزهافي الهند مهدداً سبب عدم معرفتها يحقيقة العالم الاسلامى ولقد خيل رئيس الوزارة الانكليزية البروتستاني المتعصب المستر ( لويد جو رج ) الذي كان السبب في جميع هذه الخسائر والنكبات التي لحقت بانكليزة ان قذفه باليونانيين نحو الاستانة وطرد الاتراك بهذه الواسطة من اور بة \_ خيل اليه ان في ذلك انتقاماً الصليب من الهلال ، لكنه اصطدم مع عقيدة

تصوفية على جانب من القوة يعادل قوة عقيدته . فاهترت مستعمرات. الامبراطورية الانكليزية كافة لهذا الاصطدام .

\*\*\*

انه لأجل تشكيل امة من اناس بوفرة ذرات الغبار عدداً يقتضى التأليف بين مصالحهم وعواطفهم . على ان الوسائط التى من شأنها ان تفي بهذا الغرض ليست كثيرة إذ يمكن حصرها بثلاث: إرادة قوية عند رئيس . قوانين احكامها محترمة . عقيدة دينية متينة الرسوخ.

ان جميع الامبراطوريات الاسيوية سيما منها امبراطورية المغوليين اخرجها لحيز الوجود رؤساء كانت الارادة القوية لحمة نفوسهم والعزم الاكيد سداها . ولقد بقيت هذه الامبراطوريات حية طول المدة التي كان فيها رؤساؤها وخلفاؤهم من ذوي المقدرة والكفاءة .

اما الدول التى تأسست على اركان دين آمن به العموم فقد كانت قوتها اعظم وسلطانها اوسع فذا بقي القانون الدينى حياً يظل قادراً على القيام بمهمة التأليف بين المصالح والعواطف .

ان تأثير المقيدة الدينية هذا قد يصبح في بعض الأحوال وهي في الأصل نادرة على جانب من القوة بحيث يستطيع التوحيد بين

شي العناصر ، و يتمكن من جعل الأفكار الممتلئة بها أدمغةأفر اد هذه العناصر واحدةفتتولد في نفوسهم بهذه الواسطةميول واحدة أيضاً ان القوانين المدنية المنفصلة عمام الانفصال عن القوانين الدينية في الغرب ليست منفصلة عند المسلمان التابعان لأحكام القرآن (الكريم) يجب الخضوع لها واحترامها كيفا كانت نتأئجها لأنها تمثل إرادةالله و بما أن الله ( تعالى ) قد أذن للأ تراك أن يطردوا الكفرةمن أزمير فقد كان من الجلي أنه عاد الى حماية المؤمنين يه . كما أن هذه الحماية قد بدت بشكل أوضح حينها عقد مؤتمر لوزان أيضاً مادام المندو بون الأوربيون لم يستطيعوا المقاومة أمام المندوبين المسلمين وفى الواقع لقد قبل الحلفاء بمطاليب الأثراك في جميع النقاط الهامة ، فلوكانوا أكثر فهما للروح الاسلامية ودراية بها لعلموا بأنها لاتنحني إلا أمام القوة . ولظهر لهم إذ ذاك جلياً وجوب التضامن لكي تتمكن أوربة من إملاء رغباتها العمومية المشتركة في جميع الشؤون الأساسية والحمل على تقبلها ولأصبح الصلح فيالشرق الذي بات اليوم مهدداً للغاية موطد الأركان لمدة طويلة على أنه لا يمكن مع ذلك إنكار حق المسلمين في الكثير من مطاليبهم . ولما كان لاشك في أن مدنية المسلمين تعادل مدنية الشعوب البلقانية الأخرى نظير الصربيين والبلقانيين وغيرهم فللمسلمين إذن الحق بأن يكونوا ذوي السلطة في عاصمتهم الاستانة بالرغم من رغبات انكلترة ، على أنه لم يكن لهم الحق من جهة ثانية في إنكار ديونهم وعلى الأخص تلك المليارات الكثيرة التي كانت فرنسة قد اقرضهم إياها .

ولا بد لنا هنا من القول بأن المندوبين الأثراك في مؤتمر لو زان قد تجاو زواكل حد تجاه هذه المسئلة كماكان من أمرهم تجاه كثير من المسائل الأخرى . حتى كثيراً ماكان هؤلاء المندوبون يفاوضون بلهجة الغالب أمام المغاوب .

ان رجال الحسكومات المنتدبة الغربية قليلو الوقوف جداً على علم النفس و بفضل ضعفهم في هذا العلم قد اضمحل النفوذ الأوربى في الشرق لمدة طويلة جداً. في حين أن النفوذ هو دوماً أثبت ركن تستند عليه قوة الشعب ومقدرته.

ان السبب الذي يجمل الأثراك ممدورين \_ اذا استنينا الأسباب الدينية التي شرحناها فيا سبق \_ هو ذلك البغي وعدم الانصاف المستمصيين على النكران واللذين بدرا من انكاترة

تحوهم عند ماكانت تحاول طردهم من أور بةوخصوصاً من الاستانة بواسطة اليونان .

فالسبب الوحيد الذي اتخذ مبر را لهذا الطرد هو اتهام الأ تراك جرياً على القاعدة التى اعتادت أوربة اتباعها نحوهم بأنهم قاموا بمجاز رعامة منواصلة أحكوا السيف فيها بأعناق المسيحيين الموجودين في بلادهم . على أن هناك مايدعو المرء بحق لأن يقول بأن الأ تراك لو قاموا حقيقة بمشار المجازر التى تدعيها الحكومة الانكليزية لوجب أن لا يبقى في الشرق مسيحي واحد منذ أمد بعيد .

أما الحقيقة التي لامصالعة فيها فهي أن جميع البلقانيين على اختلاف عناصرهم وأديانهم من كبار سفا كي الدماء، ولقد سنحت لي الفرصة فأفضيت بهذا للمسيو ننزيلوس بذاته فخنق الرقيب وقتله صنعة محبذها الجيع في البلقان .

بل ان العمل بهذه الطريقة في الولايات التي كانت تابعة وقتئة لتركيا لم يبلغ أشده إلا منذ الزمن الذي انعتقت ذيه تلك الولايات من الحكم التركي ومنحت استقلالها بمساعي السياسة البريطانية اذلم تحكمه شعوب البلقان كالبلغاريين والسربيين واليونانيين وفيرهم تنعتق من القيود التي قيدها بها الحكم التركي ليبقي السلام سائداً فيها بينها حتى أمسك الأفراد بخناق بعضهم بعضاً مما هو معلوم فيها بينها حتى أمسك الأفراد بخناق بعضهم بعضاً مما هو معلوم و

ان الضعف الذي أبداه الحلفاء في لوزان سيجر كثيراً من النتائج المشؤومة وقد انتخبت من بين الوثائق التي تساعدعلى الننبؤ عن هذه النتائج منذ الآن رسالة لموظف عسكري كبير من أكفاء رجالنا في سورية مملوءة بملاحظات غاية في السداد والصواب أنقلها للقراء فما يلى . قال الكاتب :

« أظن أننا سنقضى عاماً خير هادى، الجو من الوجهة السياسية والعسكرية ، ان الشيء الوحيد الذي له اهميته في نظر الأ تراك هو القوة فلهذا يقتضى أن لاندخل معهم في مفاوضات إلا بعد أن نفهمهم بأننا أقوى منهم ، في حين أن الأ تراك وجدوا في لو زان ماساعد هم على أن يظهر وا بحظهر الفائز المنتصر ، والخلاصة أنهم قوم يعسر التفاهم معهم إذ يعترضون على كل شيء ويقيمون العراقيل في سبيل الأمور فلا يقبلون بأمر إلا بعد الجهد والعناء و يخيل اليهم أن العالم يرتجف فرقاً أمام هيبتهم .

إن رجال أنقرة يطالبون جهاراً ببسلاد اسكندرون وانطاكية وحلب التى نصت المهاهدة الفرنسية - التركية الاخيرة على اعتبارها تابعة لسورية هذا عدا عن أن هذه البلاد يسكنها عرب . وبالرغم من أن الاتراك هم أقلية فيها فاتهم ما فتأوا يسعون في استردادها . ان لحوادث التي جرت في كيليكيا يجب أن ينتظر حدوث مثلها في سورية

أيضاً. نعم لم تعلن الحرب رسمياً لكن عصابات يزعم أنها مؤلفة من الاهلين العاصين على الحكم الفرنسي وهي في الحقيقة مؤلفة من جنود أثراك مدر بين يقودهم ضباط من الاتراك أو الالمان يعظم أمرها شيئاً فشيئاً. فهذه العصابات ستغير على المخافر الصغيرة وعلى القوافل وستقطع الطرق وتخرب سكك الحديد وسيزداد عدد أفرادها يوماً فيوماً حتى أنهم سوف يحصاور على مدافع وسيضطروننا إذ ذاك لحرب مزعجة وصعبة مع العصابات وهكذا يأمل الاتراك أن يصلوا المالنتيجة التي أعلنوا عنها سلفاً وهي حمل السوريين على النفور من الفرنسيين والفرنسيين على النفور من سورية » اه

#### \*\*\*

إن الفيلسوف ليجد في تيقظ العالم الاسلامي وموقفه الجديد تجاه. العالم درساً مملوءاً بالعبر لانه يظهر مرة أخرى من جديد الى أي حد تستمر القوى الاعتقادية التي كانت المسيطرة على العالم دوما في السيطرة عليه في الزمن الراهن أيضا ..

إن اور بة المتمدنة التي ظنت نفسها قطعت دابر المنـــاوشات والمشاحناتالدينيةهي اليوم العكس مهددة بها بدرجة لم تعهد لها مثيلا في يوم من الايام إِذَ أَن المدنيات الحالية لن تدخل في نضال مع الاسلامية فسب بل هي ستقف وجها لوجه أمام الاشتراكية والشيوعية التي أصبحت كل منها بمثابة دينجديد . ان اليوم الذي سيسود فيه السلام والسكينة والراحة في العالم يتراءى بعيداً جداً



## الفصل السادس

### مسألة الالزاس

لم ينته بعد تعــديدنا للاخطاء النفسية اذ أننا سنرى في هذا الفصل التأثير الضار الذي كان لها في الالزاس .

إن أعظم قصية من قضايا الحرب من حيث الخطورة هي قضية تملك الالزاس. فقد أصبحت هذه المسألة أشهر من نارعلى علم. فلو تمكنت المانيا من الاحتفاظ بهذه البلاد لقبضت على صولجان التفوق الدولي بصورة نهائية

وقد يجوز القول بأنه ما من قضية من القضايا التى ولدتها الحرب الكونية كانتموضع أخذ ورد ومفاوضات طويلة ومناقشات عديدة كقضية الألزاس

تتلخص جميع الأدلة التي تستنه عليها المانيا لاثبات المانية الالزاس في أن الألزاس هي بلاد المانية يسكنها شعب من العنصر الألماني أو هو على الأقل شعب قد (تجرمن) منذ أمد بعيد جداً

وعلى ذلك يقتضى ان تكون الألزاس عملا بمبدأ القوميات نفسه الذي ينادي به الحلفاء دوما - جزءاً متما للامبراطورية الجرمانية فهذه القضية اذا ما أصبحت قضية قوميات تعدو على غاية من المساطة . فاذا كانت الالزاس بلاداً المانية مأهولة بشعب من العنصر الألماني أو هو على الأقل عنصر (متجرمن ) فانما يدعيه الالمانيون يكون صحيحا . واذا أثبتت الأدلة العامية العكس أي ان الالزاس مأهولة منذ اجيال عديدة بشعب من عنصر « السلت » أولا وان هذه البلادتمكنت برغم جميع الحروب والمناوشات التي كانت تتهددها من الاحتفاظ باستقلالها وكيانها وأوضاعها حتى اليومالذي دخلت فيه تحت حماية فرنسة تخلصا من التهديدات الجرمانية التي كانت دائمة متوالية - اذا ثبت كل ذلك يكون معناه ان إدعاء الالمانيين غير صحيح ان في هاتين النقطتان الاساسيتان بعض التشوش في الكتب التي تبحث عرب الألزاس . ولما كانت الادلة الممأثرة بالعواطف لها فضلاعن ذلك الحظ الأوفر والمكات الرفيع في تلك الكتب فقد فاوضت العالم المؤرخ السيو « باتيفول » ورجوت منه أن يكتب عن الألزاس ونشوئه وارتقائه كتاباً على النسق الجديد ليضم الى « مجوعة كتب الفلسفة العلمية » التي تنشر (م ـ ه اختلال التوازن)

تحت اشرافي . وها أنا أقتبس للقارىء أهم نقاط هذا الفصل عن ذلك السكتاب الذي هومعنون باسم « جهوريات الالزاس القديمة » 
\*\*\*\*

لنبحث الآن في هاتين النقطتين بالتتابع وهما:

أولا \_ هل يتحدر سكان الألزاس من عنصر ألماني ؟

ثانياً \_ اذا كانوا من غير العنصر الألماني فهل تم ( تجرمنهم ). خلال عدة أجيال .

ان الأوصاف المميزة التي يتوصل بها لتصنيف عناصر البشر والتي كانت انتقادات العلماء واعتراضاتهم على صحتها أقل من انتقاداتهم على غيرها هي بعد لون البشرة ، شكل الججمة و إذ مامن أحد يماري في ان كلا من ذي البشرة البيضاء وأسودها وتحاسبها يتحدر من عنصر غير العنصر الذي ينتسب اليه الآخر وكناك مامن أحد ينكر ان العنصر الذي يتصف القحف عند افراده بأنه قصير أى مدور تقريباً هو غير العنصر الذي يتنازالقحف عند افراده بأنه متطاول

 محقون عند مايدعون بأنهم يتحدرون من عنصر رفيع قد اصطفاه الله لأن يبسط سلطانه على العالم أجمع

في حين انه يستفتج من التتبعات والتدقيقات التي قاميها أشهر الاختصاصيين الالمانيين في علم البشر ( anthropologistes ) على جاجم الالزاسيين التي أخرجت من مقابر يرجع العهد بها لأجيال مختلفة منذ أكثر من الفي سنة حي الآن \_ ان الالزاسيين يفوقون جميع شعوب العالم من حيث استدارة القحف وقصره .

ان قصر القحف الذي بقيت رؤوس الالزاسيين تنصف به على بمر الأجيال يدل على أن العنصر الألزاسي لم يختلط يوماً بغيره من العناصر . وقد نظر الدكتور « بابر» الى ديمومة هذا الوصف الخاص و بقائه ثابتاً فتقر راديه ( ان الاختلاط بالاغراب كانوا ممنوعاً بتاتاً عند الالزاسيين، إما عملا بحكم بعض قوانين كانوا يسيرون عليها في أمور الزواج وإما اتباعاً لبعض أفكار باطلة كانت سلطها على العقول تفوق سلطة القوانين .

بل لقد بقي الدم الذي يجري في عروق الالزاسين ينقياً لاتشو به شائبة الاختلاط والامتزاج بغيره حتى لما بعد التحاق الألزاس بالامبراطورية الجرمانية ولم يتجاوز عدد النماذج القحفية التي هي من الشكل المتطاول الاثنين في المئة

حتى ان الالزاسيين اليوم ليسوا بعيدين عن أن تكون قحافهم أقل قصراً واستدارة من قحاف آبائهم فحسب ، بل لربما كان هذا الوصف الخاص بارزاً فيهم أكثر من آبائهم وأجدادهم . ان جماجم الالزاسيين لا تفرق عن جماجم أهل البلاد المسماة (بابردتون Bas-Breton) أصلا ، بل إن العلامة القحفية في كليها واحدة .

هذا وان هذه المعلومات التشريحية يؤيدها علم النفس أيضاً ، فان في الغريرة الالزاسية كثيراً من عناصر الغريزة (السلتية) سيا منها تمشق الحرية والنفور من الغريب.

ان النتيجة الأولى التي تستخلص مما سبق هي أن الالزاسيين من شعوب أوربة الاكثر تجانساً . إذ أن الالزاسيين بالرغم من تدخل النفوذ الاجنبي على اختلاف أنواعه قد مكنو ا من الاحتفاظ بالأوصاف التشريحية والنفسية التي يميزهم عن غيرهم ، وهم اليوم شعب قائم بداته بين شعوب الارض التي أصبح عددها قليلا جداً

安安等

ان الالزاسيين ليسوا بعيدين عن أن يكونوا متحدرين من عنصر ألماني فحسب بل هم بشهادة علماء الالمان ذاتهم من عنصر خاص لاتجمعه صلة القرابة بالشعوب الجرمانية أصلا. على انه من الممكن ان يكون الالزاسيون قد (تجرمنوا) مع بقائهم في حالة شعب خاص وبهذه الصورة تكون المانيا على صواب في ادعا آتها .

فالتاريخ وهو شاهد عدل يعطينا عن هذه النقطة معلومات حاسمة .

لقد كان ينظر لبلاد الالزاس المحصورة بين نهر الن وجبال الووج (Les Vosges) مدة طويلة من الزمن كبلاد يستحيل اجتيازها واختراقها تقريباً . فإن نهر الن الذي تنفرع عنه جداول عديدة وتجرى مياهه كالسيل الجارف ، والسهول حواليه نادرة وعرضة مع ذلك للتبدل في كل حين — كان يشكل هو وجبال الووج حصناً منيعاً يصد غارات الاعداء . اما تلك الجبال الوعرة القليلة الوديان فيكاد لا يوجد فيها سوى ممرين في الشال والجنوب وها منفذ فيكاد لا يوجد فيها سوى ممرين في الشال والجنوب وها منفذ الالزاس اسهل من اجتيازها من الجهة الواحدة الى الجهة الاخرى ان هذه الوضعية الجغرافية هي من الأسباب الجوهرية التي ضمنت للازاسيين استقلالهم مدة طويلة وساعدت على بقاء الدم الذي يجري في عروقهم صافياً لا يخالها مواجدة .

وهناك سبب آخر ساعد الالزاس على الاحتفاظ بشخصيتها وهو أن غزارة محصولات هـ أه البلاد وتعدد أنواعها جعلاها عدة قرون في غنى عن طلب المعونة من جاراتها . وقد بقى الالزاسيون قوماً ذراعيين ذوى أخلاق وعادات ثابتة وتقاليد خاصة لايوثق بأمانتهم كثيراً . أما وطنيتهم فقد كانت محلية لا تتعدى حدود البلد الواحد ولم يكونوا يميلون السير نحوهدف سياسي معين ، ولجذا فقد انقسمت بلاد الألزاس الى أيالات مستقلة، فولاية (استر اسبورغ) هي مثال لهذه الأيالات المستقلة .

إن عدم طروء تغير على أوصاف الالزاسيين التشريحية والنفسية الخاصة كاف لاسقاط قيمة الادعاءات التي يدعيها بعض المؤرخين الجرمانيين الذين يجزمون بأن الالزاس كانت مأهولة لاول الامر بقبائل « توتونية (Toutoniques) كما انه يمكن الاستناد على مؤلفات (تاسيت Tacito) و (سزار cesar) لمحضهذه الادعاء آت وانبات خالفه اللحقيقة ، فقد كان السكانيون لمحضهذه الادعاء آت وانبات خالفه بالتحقيقة ، فقد كان السكانيون منعب من عنصر (السلت) يسكنون الالزاس منذ مدة طويلة في عهد هذين المؤلفين

ان سكان الالزاس الاولين الذين سكنوا في الادوار المجهولةمن الازمنة التي تقدمت التاريخ قد تمكنوا اذن من الاحتفاظ أوصافهم \$لخاصة مدة قرون عديدة —كما ابنا ذلك فيما سبق — برغم تأثير \$لشعوب المحتلفة التي تعاقبت عليه ودخل في حوزتها

ان تاريخ الالزاس منذ البدء حتى النهاية برينا المساعي التي بذلت في سبيل ضان خلاصه من النفوذ الاجنبي

اما في ايام دخوله في حوزة الرومانيين فقد أثمرتهذه المساعي بسهولة: فقد احترمت (روما » استقلال الالزاس ولم تمس انظمته ولا حريته . وقد كانت ايام الحكم الروماني وايام الحكم الفرنسي في القرن السابع عشر والثامن عشر من اسعد الايام في تاريخ الالزاس عند اهله

次次次

ان الألزاس لم تتأثر من الاضطرابات التي كانت تأتى بها الوقائع الكبرة الا قليلا جداً . فإن تلك الغارات لما كانت لا تصل اليها عن غير طريق ( بال Pale )و ( بلفور ) او طريق بلجيكا بسبب حياملة الموانع الطبيعية دون ذلك في الجهات الاخرى فقد بقيت بالالزاس في حرز منها وكادت ان لا تمسها أبداً

عند ما انتصر (كلوفيس clovis) عام (٤٨٥) في (صواسون) على (سياغريوس Syagrius) ألحق هذه البلاد بمملكته ، لكن ذلك لم يكن له شيء من التأثير على الالزاس.وهكذا فان الالزاس التي كانت مقدراتها مرتبطة بغاليا الرومانية بقيت مرتبطة بغالياً الفرنسية حتى القرن الحادى عشر . وقد كان حبها لفرنسة أثناء هذه المدة عظيما يعادل كرهها للجرمانيين

وعند ما اجتهد الالمانيون في الاستيلاء على الالزاس في ايام اعقاب شرلمان ابتدأ دور النضال والتطاحن ، ولما كان هذا الدور يظهر مبلغ ما ابداه الالزاسيون من المقاومة الدأمة والعميقة تجاه النفوذ الجرماني ، فهو لذلك من الاهمية والفائدة بمكان عظيم في الاحاطة . بموضوع بحثنا وجدير بالتدقيق والامعان

ان معاهدة (فردون ) التى عقدت عام (٨٤٣) لم تلحق الألزاس بألمانيا ، بل جملتها دولة منفردة لوحدها بين فرنساوالمانيا ووكلت أمر إدارتها ا (لوثر Lothare) حقيدشاراانوام تلحق الألزاس بألمانيا إلا سنة ( ٨٤٥) من قبل (لوبس الجرماني)

على أنه لم يقبل بهذا الالحاق الذي أجرى عنوة وقسراً لا الألزاس. ولا فرنسة ، ولم ينفك الألزاسيون يطلبون المعونة من فرنسة مدة قرن ونصف القرن ، لكن ملوكنا لما كانوا مضطرين الدفاع عن الجهة الأخرى من البلاد التي كان يهاجمها ( النورمن ) فقد أصبحوا مجبرين على إخلاء الألزاس بعد أن احتاوها مرات متعددة .

يجوز لنا أن نعتبر أن الألزاس كانت عام ( ٩٧٩ ) ملتحقة بجرمانيا إلتحاقاً مهائياً ومرتبطة بهما ارتباطاً وثيقاً محكما، فدور التطاحن على الألزاس والمعارك المتنابعة التي ثارت لأجله والتحمت بسبم يبتدىء من هذا التاريخ ، نعم إن هذه البلاد قد افتتحت ولكنها لم تطع الغالب أبداً ، وتاريخ الألزاس العائد لما بعدهذا الدور بشت صحة ذلك بوضوح.

#### \*\*\*

ان جشع الامبراطرة الجرمانيين أودى، بالبلاد الى الخراب والدمار، ولقد نجح الألزاسيون في بناء البلاد المحصنة فوقوا أنفسهم بنلك من البلاء، وصارت هذه البلاد تنهض وتتحسن بمرور الأيام حتى أصبحت في القرن الثالث عشر بحالة جهوريات منيرة مستقلة، ولما كان الامبراطرة في الأصل يريدون أن يؤسسوا التوازن تجاه نفوذ زعاء الأقطاعيات وقوتهم ، فقد ساعدوا هذه البلاد على النهوض وأعلنوا إلحاق بعض هذه البلاد بالأمبراطور مباشرة باسم ( بلاد الامبراطورية )

فهذا الالحلق الغامض البعيد أي الذى لاير بط الملحق بالملحق به ربطًا فعليًا حقيقيًا كان بمثابة استقلال حقيقي لهذه الجمهوريات وخصوصًا ا( ستراسبورغ)فقد كانت تابك ألجهوريات تضع الأنظمة المختصة بها بنفسها مقتبسة ذلك عن الأ نظمة الرومانية وقد كانت السلطة الرئيسية في يد موظفين يدعون (تشوفن Echevins) عاثلون الحكام الرومانيين الذين كان يطلق عليهم لقب ( قونسول ) وكان الوقوف في وجه تدخل المانيا بالشؤون الداخلية أخص ما تقضى به وظائف هؤلاء الموظفين عليهم

ولقد كانت كل بلدة من تلك البلاد المتمتعة بالحكم الذاتى يحرية تامة كما ألممنا الى ذلك تؤلف جمهورية صغيرة تمارس الأمور التي كانت من حقوق الملوك فكانت تضرب السكة (النقود) وتسن القوانين كما تشاء وهكذا لم يكن ارتباطها بالأمبراطورية سوى ارتباط (شرفي) أى اسمى محض

وقد كانت هذه الجهوريات الختلفة تقوم بالتجنيد وتوظف السفراء وتقد المحالفات بدون أن محتاج لأخد موافقة الامبراطور كا أنها كانت تتحد أحياناً عند مفاجأة الاعداء كما تتحد الأيالات (كانتون) السويسرية وخصوصاً في سبيل صد غارات (شارل الجرىء). وفي عام (١٣٥٤) صادق امبراطور المانيا شارل الرابع على قرار الوحدة الشهير الذي وحد بين عشرة بلاد الزاسية سميت (البلاد العشرة عام (١٤٥٤) فهذه الوحدة كانت بمثابة وحدة لبلاد الألزاس بأجمها في ظل حماية جرمانيا الاسمية.

ثم ان الألزاس لم تعدم فرصاً تعرب بها عن استقلالها : فقد أتيح لها أن ترفض دفع الجزية الأمبراطورية وأن تسمح لبعض الولاة باكتساح بلاد لايعرفهم أهلها أو على التحالف معها كما كان من أمرها مع الامبراطور (مكسملين) عند ماطلب اليها في عام (١٤٩٢) أن ترحف معه على فرنسة فقد أجابت على طلبه بالرفض ان الجهوريات الالزاسية كانت دوماً شديدة التمسك بالديمقراطية وكثيراً ما كانوا يطردون النبلاء أو كانوا يجبرونهم اذا أرادوا أن يكونوا بمن يحق لهم إبداء الرأي على الاعلان الملا بكونهم من عامة الناس، وهكذا فقد كانت صفة تعشق الاستقلال المستعصى على الخضوع لائي عبودة سياسية أو اجماعية من الصفات التي لم ينفكوا لخظة عن الاتصاف بها

كان الالالاسيون ينظرون دوماً لوجود الاعراب في بلادهم حتى ولوكان هؤلاء الاعراب من فئة العال بعين المقت والكره وعند ماكان تقدم الصناعات يضطر الالراسيين لقبول الاجانب كان هؤلاء الاجانب يؤلفون فئة خاصة على حدة و يدفعون ضريبة خاصة ، وهكذا فقد كانت الألزاس في القرون الوسطى موصدة الأبواب في وجه النفوذ الأجنبي أياً كان بقدر ماكانت أبواب بلاد اليونان في القرون الأولى موصدة تجاه النفوذ الأجنبي

لقد رحبت الألزاس بحركة الريفورم (ماأتى به لوثير وكانين وغيرها من التغييرات فى الدين المسيحي) أحسن ترحيب ، فقد أتت تلك الحركة مطابقة تمام المطابقة لغريزة حب الاستقلال التي فطر عليها الألزاسيون ، لكنهذه الحركة كانت منشأ معارك مديدة نشبت بين الألزاسيين والحكام الألمانيين

ولكي يتخلص الا أزاسيون من الألمانيين فقد حولوا وجوههم شطر فرنسة التي كانوا يكنون لها في أفتدتهممنذ العهد الروماني عاطفة ود وحب شديدين لدرجة جعلت الامبراطرة الجرمانيين لا ينفكون عن التنديد بها

وفي عهد وزارة (ريشليو) افضى الحب الى تحالف ولكن ماوك فرنسة لم يفكروا قط بأمر الحاق الالزاس ببلادهم خلاقاً لروايات الالمانيين الذين يدعون أن الالزاس فصلت عنهم قسراً . ولقد كانت الجهوريات الالزاسية تحلف بالتعاقب يمين الولاء لفرنسة من نفسها بعد أخذ موافقة الشعب المستشار مقابل تعهد فرنسة بحيايتها ودام الامرع على هذا المذوال حتى زمن انعقاد الصلح العام

و بعد أن شملت الحماية الفرنسية الكثير من البلاد الالزاسية تقدمت بلاد الالزاس كافة عدا ( استراسبوغ ) الى ( لويسالتالث عشر) راجية منه أن يشمل البلاد بهامها بحمايته فرفض ( ريشليو) مبدئياً هذا الطلب ولم يقبل إجابة الالزاسيين الى طلبهم اللهم إلا بعد ما ألحوا عليه الحاحاً متواصلاً .

ان الحماية الفرنسية تركت للبلاد فى الأصل استقلالها التامفقد بقيت البلاد الالزاسية محتفظة بحرية ضائرها وشعائرها وأنظمتها فلم يتغير شىء في زمن الحماية الفرنسية عماكان عليه . وكانت حامية صغيرة من الجنود تقوم بالدفاع عن البلاد على نفقة الامبراطور

وفي معاهدة (فستغاليا) التي انتهت بها (حربالثلاثينسنة) انقلبت الحماية الفرنسية التي كانت موقتة الى الحاق دائم وفي عام (١٦٤٨) تنازلت المانيا لملك فرنسة عن الالزاس مجميعهما لها من حقوق الحكم فيها خلا (ستراسبورغ)

\*\*\*

و بعد أن تملصت الالزاس من الحكم الجرماني المطاق استولى عليهاالقلق برهة من الزمن أمام الحكم المطلق الذي باشر ته السلطنة الفرنسية لكن هذا القلق لم يدم زمناً طويلا فقد بقيت البلاد محتفظة بحريتها التامة في كل شيء وخصوصاً في أمر دينها وعبادتها . ولم يفكر لويس الرابع عشر الذي كان يحترم المعاهدات (۱) برغم تعصبه الشديد بالغاء (۱) اللادة (۱) من معاهدة (مونستر Munster) التي عقدت عام (۱۲۵۸) التي عقدت عام (۵۶۸) اللادة الحاسة حتى المادة الحاسة والعشرين من معاهدة (أوصنا بروك (Osnabruck))

أحكام مرسوم ( نانت ) في هذه البــلاد بالرغم من أن ما يزيد على. نصف عدد الالزاسيين كان ينتمي للطائفة الــكانوليكية

هذا وانه لم تفرض ضريبة ما فى بلاد الالزاس و كذلك لم تشملها الجمارك الفرنسية . وقد كان مملو الملك يقتصرون على السعي وراء توحيد الادارة العدلية والمالية في البلاد والاجتهاد في سبيل اقامة نصاب السلام والنظام والامن فيها . وهكذا فقد بلغت الالزاس درجة قصية من العمران حتى أصبح معها عدد نفوس سكانها الذى تناقص بنسبة الثلث بسبب الحروب ضعفى ماكان عليه ببرهه وجيزة من الزمن .

\*\*\*

وفي زمن اعقاب لويس الرابع عشر بقيت السياسة الحرة ذاتها. تجري حكمها في البلاد

وقد أقبلت الروح الالزاسية طوعاً على اتباع احكام المدنية الفرنسية وأصبحت مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً كاكانت مرتبطة باحكام المدنية الومانية قبلا وكانت افكارنا وأعمالنا دليلا أخذ بيد الالزاسيين في تطورهم المعنوى . وكانت تربطهم بالوطن الاكبر

ان الالمانيين أنفسهم وعلى الاخص ( غوت conne ) يعترفون. بأن الالزاسكانت في أواخر القرن الثامن عشر فرنسية تماما

وجاءت الثورة الفرنسية فأذابت أفكار الالزاسين المتشبعة بالميل للاحتفاظ بالاستقلال الخاص ( Particularisme ) ضمن نار الوطنية القومية التي كانت محتدم اذذاك وتتأجج . والجميع يعلمون بأى شوق ألقى متطوعة الالزاسيين أنفسهم في ميدان العراك عام ( ١٧٩٢) وكيف أن ( ستراسبورغ) تلك الايالة التي كانت منفصلة بسياسها المحلية زمنا طويلا كانت أول من ترنم بالنشيد الوطني الفرنسي رمز الآمال الجديدة التي أصبحت الامم تتوق الها

لم يكن للالراسحى عام (١٨٧١ ) تاريخخاص فان تاريخها هو تاريخ فرنسة ذاته ، اذ أن الالزاس كانت تكوناحدىالايالات الإكثراخلاصا والأشد تعلقا ومسكا مهرنسة

\*\*\*

في أثناء الحمسين عاما التي تلت حرب الـ ( ١٨٧١) طبقت المانيا في الالزاس نظام الحكم المطالق في حين انه كان بامكانها أن تفرغ هذا النظام في شكل يلائم منافع البلاد و يجمل سكانها يتطلبون بقاء سيادة حكامهم الجدد

على انه من المعاوم ان المانيا لم تسرعلى هذه الخطة و إنما ضيقت على الالزاس وضغطت عليه لدرجة جعلت ( ٢٥٠) الف فرنسى يفضلون هجر البلاد على احمال هذه السلطة الغاشمة وقد عوضوا بـ (٣٠٠) الف الماني لكن هؤلاء الالمانيين لم يظفروا يوماً بالامتزاج مع ما بقى من أهل البلاد الأصليين أبداً

لم تنجح المانيا في (جرمنة ) الالزاس فلا الجيش أفادها في هذا الشأن ولا المدرسة ولا الانظمة والقوانين ولقد بدا فشل الالمانيين للميان في المدة الاخيرة تاما واضحا كما بدا في الماضي وعليه فلا يمكن الادعاء بأنها تمكنت من أن تجمل من الالزاس أرضا المانية

\*\*\*

معاوم بأي حمية وهيام احتفل الالزاسيون بعودتهم الى الانضواء تحت حكم فرنسة . فقد مقتوا نظام الحكم الالماني واستنكفوا منه ، على أن هذا النفور لم ينشأ عن أنظمة الجرمانيين وقوانينهم فقد كان بعض هذه الانظمة والقوانين حسنا جداً ، وانحا كان ناشئا عن خشونة وفظاظة الموظفين القائمين بتطبيق تلك القوانين . ان الالمانيين بالنظر لعجزهم عن فهم طباع الشعوب الاخرى وغرائزها كا يقرون و يعترفون ذاتهم بصحة ذلك فقد كانوا دوما مبغوضين كا يقرون من الشعوب التي حكوها بل لقد بدا نفور هذه الشعوب من

الالمانيين برغم الخدمات الجلى التي لا يمكن نكرانها التي أسداها هؤلاء لها ما قاموا به من الاعمال الاقتصادية

والامر الوحيد الذي لم يكن الحكم الجرماني فيهجائراً هو الشؤون الدينية التي لها اهميتها الكبرى عند الالزاسيين وقد أمل الالمانيون أن يتحكموا بالشعب على يد نفوذ جماعة الاكبروس ولهذا فقد اغدقوا النعم على هؤلاء فزادوا في رواتيهم زيادة بالنة واحترموا احكام الاتفاق الديني (كونكوردا con corda ) الذي كان يربط الازاسيين بروما و يحدد علاقهم بها

وهكذا فان العبر البالغة والدروس القيمة التي تلقنوها عن مدرسة التاريخ علمتهم انه لا يجب التعرض لمعتقدات الشعوب الدينية أو مسها.

\*\*\*

ان فرنسة المنتصرة لم تسرعلى هده الخطة الرشيدة في أول الامر وعوضاً عن أن تجمل على وأسالا بعنة الى عهدت اليها - في أثناء العقاد الصلح - بتنظيم الشؤون الدينية في الالزاس واللورن - رجلا محايداً كما كانت تفضى عليها بذلك المصلحة فقد اسندت منصب الرئاسة لرجل من أكثر أفراد العشيرة الحرة ( الماسون ) مجاهرة بعدم (م- 1 اختلال التوان)

التسامح وهذا الشخص هو رئيس اللوج المــاسوني المعروف باسم ( الشرق الاعظم Grand Orion )

أما الالزاسيون الذين كانت الكانوليكية عقيد بهم فقد امتعضوا بطبيعة الحال من مثل هذا الاختبار . فان النتف التي كانت تنشر من خطابات هذا الماسوني لم تكن تستطيع أن تدعفي النفوس أي جال المتردد في الحكم على آرائه وأفكاره ومعرفة كنهها وحقيقها بلكانت تفصح عنها أتم إفصاح .

وقد كان من امرذلك الرئيس المتطرف أن صرح اللازاسيين الذين كانوا يمياو في كثيراً لأن يتلقن أبناؤهم الثقافة الدينية وان يشاهدوا الاساتذة يمودون أولادهم الى الكيسة ، نقول كان من أمره أن صرح اللاناسيين ( بأنه يجب تحوير المدارس من شوائب الاديان وحرير اللحماغ البشري من الخيالات والأوهام والافك والبهتان) « لا اله ،هناك ولا سيد »ذلك كان مبدأه وتلك كانت خطته إن هذه الافكار التي لا تعرف التسامح اصلاهي من مظاهر الروح الميعقوبية (١) المائلة التي دفعت فرنسة عمها غالياً سواء في الروح الميعقوبية (١) المائلة التي دفعت فرنسة عمها غالياً سواء في الروح الدورة النرنسية الكبرى تطرفاً وقد دعى حربم باسم (حرب الجاكوبيين) نسبة الى دير القديس جاك الذي كانوا يمقدون اجتماعاتهم فيه الجاكوبيين) نسبة الى دير القديس جاك الذي كانوا يمقدون اجتماعاتهم فيه الماتودية الى دير القديس جاك الذي كانوا يمقدون اجتماعاتهم فيه الماتودي المتروب الماتودة المناهديس جاك الذي كانوا يمقدون اجتماعاتهم فيه المتروب

الشؤون السياسية وسواء في الامور الدينية

ان (الجاكوبي) الذي يتيقن بأن معتقداته هي حقيقة ناصعة لا يكاد يقبض على مقاليد السلطة والسيطرة حتى يهب لحمل الغير على قبول تلك الحقيقة قسراً. فهو يرى ان الآلهة التي يعبدها في المعابد الماسونية هي الآلهة الحقيقية الوحيدة ولا يطيق أن يسمع بغيرها. ولماكان ذا يقين تام فهو لا يقبل إنكار الآلهة التي يعبدها بوجه من الوجوه و يعتبر بث الصلال و إذاعة الباطل وظيفة يتوجب عليه القيام بها ، وهذا هو منشأ عدم روح التسامح القاسية المتسلطة عليهم والمتمكنة من نفوسهم.

و بعد اختبار دام بضعة أشهر أصبح لابد من الاعتراف بأنه لايمكن تطبيق أحكام العقلية الجاكوبية في الالزاس ولاتجد تلك الروح رواجاً في هذا السوق .

أما ذلك الحين فقد جاء متأخرا قليلا ففي نفس اليوم الذي أبرمت فيه معاهدة الصلح أصبح من الواجب صيانة الالزاس وحمايتها من الروح اليعقو بية وذلك بتسليم مقاليدا لحكم في الالزاس الى الالزاسيين أنفسهم .

والمؤلف لابرى حاجة لأن يشرح الأسباب الي توجب العمل

بموجب هذه الخطـة فان الالزاسي يريد أن يبقى ألزاسياً وهو يعلق أهمية عظمي على رؤية عقيدته الدينيـة وأنظمة مدارسه وعاداته وتقاليده محترمة

إذا كنا نريد أن لايتحسر الالزاس على عهد الحكم الالماتي وأن لايبقى في قلبه لهف الى العهد الألماني وتوقان التظلل براية المانيا فيحب على فرنسة أن تقلد زمام الأمور في هذه البلاد الى موظفين ذوي نفوس متحررة تماماً من الروح اليعقوبية



### الفصل السابع

## الحالة المالية اليوم

أي الشعوب ستتكبد نفقات الحرب

ان اختلال التوازن الذي وقع فيه العالم اليوم ليس ناشئاً عن الاخطاء النفسية فحسب بل ان من الاسباب التي دعت اليه سلسلة الاوهام والخيالات المشهودة في عالم الاقتصاديات والحقوق . بل ان تقدمهما انما أمكن تحققه لالسبب آخر سوى جهل الطبيعة بهما .

ان القوانين الطبيعية تسير بانتظام كما تسير الدواليب المتشابكة لكننا نحتج على جورها عند ماتتما كس مع حسياتنا ولكن هذه الاحتجاجات تضيع سدى .

انه مامن زمان لم يتمع القوانين الاقتصادية كزماننا الحالي . ومع ذلك فان الأمم لم تتمرد يوماً على هذه القوانين كتمردها عليها اليوم .

مما لاشك فيه ان أوربة اليوم تحس اصطداماً شديدا يجري

بين الصرورات الاقتصادية و بن حسيات الحق والعدالة التي شرعت تصدم هذه القوانن .

ان مسألة التعمير هي منشأ هذا الخلاف فان الالمانيين بحسب ماتوحيه الينا مداركنا بشأن الحق والعدالة يجب أن يرمموا ماخر بوه لكن القوانين الاقتصادية التي تدير ارتباطالشعوب بعضها ببعض اليوم قوية لدرجة يستحيل معها أن يتم التعمير بكامله . وعدا ذلك انالنقات التي يقتضيها هذا التعمير عوضاً من أن يتكبدها المغلو بون فسيتكبدها المنتصرون حتى أنهم لن يتكبدوها لوحدهم بل والحياديون الذين لم يشتركوا بالحرب أصلا .

ان بعض ايضاحات مجملة تسكفي لاثبات صحة هذه المزاعم . \*\*\*

ولنشر أولا الى أن الايضاحات التالية تنطبق على حالة المانيا اليوم ولكنها لاتنطبق أبدا على حالها بالأمس زمن الهدنة .

يروى أن أحد المندوبين الجرمانيين بعدماسمع شروطالصلح التي عرضها المرشال فوش سئل عن مقدار المالغ التي ستكلف المانيا بدفعها بكل خوف ووجل فاضطر القائد الاعظم الى الاجابة بأن حكومته لم تعطه أي تعلمات في هذا الصدد.

ومن المعاوم اليوم أن ألمانيا التي خشيت أن تقضى عليها المهاهدة بتسليم جيشها وخافت دخول جيوش الحلفاء الى برلين كانت مستمدة لأن تدفع مبالغ طائلة . وكان بامكانها أن تتدارك هذه المبالغ إما من صناعاتها التي لم يطرأ على ماليتها خلل و إما بعقد قرض خارجي . فهذا القرض كان يمكن عقده بسهولة لأن الألمانيين لو كانوا مفاو بين عسكر يا لما تزعزع اعتبارهم التجاري . وفي أثناء مفاوضات الصلح عرضت ألمانيا أن تدفع مئة مليارا .

و بعد أن انقضى هذا الدور شرع الالمانيون ينقبون عن وسائل يتملصون بها من الدفع ومجحوا فى اسقاط قيمة أوراقهم النقدية الى حد جعل الدفع غير ممكن بوجه من الوجود .

ان وزير ماليتنا المسيو (دولاستري) قد لخص في إحدى خطبه الحالة الراهنه كما يلي :

ان المانيا لم تجتهد في خلال أربعة أعوام الاوراء اغتنام الوقت وفي سبيل فك عرى روابط الاتحاد التي تربط الحلفاء بعضهم ببعض ولم يدر في خلدها يوماً أن تسدد مالنا عليها من الديون

بلى إنها في نفس الوقت ألذي تدعي فيه إنها عاجزة عن الدفع الينا نراها تجد المليارات لزيادة وتحسين أدواتها الاقتصادية واعادة ولقد كانت طلبت في أواخر العام الماضى مورا توريوم لمدة بضم سنين بدون أن تقدم للحلفاء بمقابل ذلك أقل ضان . ولو بلغ بنا الجنون الى حد القبول بهذا الطلب لكان في ذلك مصيبة حقيقية ليلادنا . بل لو تمكنت ألمانيا من المجاد وسيله تتملص بها من الدفع مدة بضع سنين واستعادت بذلك حالها السابق فهل يبلغ البله والسذاجة باناس لدرجة تجعلهم يتصورون بأنه من المكن أن ترضى المانيا حينتذ بتسديد ديونها ?

ما هي الحالة التي كان مكن أن تصير اليها الامتان لو نجحت خطة المانيا ؟ إن المانيا أرادت من وراء اسقاط قيمة المرك الى درجة العدم انكار دينها الداخلي ، كما أنها أملت بالقضاء على النعويضات أن تقضى على ديونها الخارجية حتى اذا رمت عن عاتفها العبء الثقيل عبء ديون الحرب \_ الذي تنوء محته الدول الخاربة جملت حانتها في تحسن اقتصادي لا مثيل له وقبضت على صولجان النفوق في كل أسواق العالم واذ ذاك لا تعتم أن تقضى على جل الحكومات في تجاراتها الخارجية بما تتوسل به من المنافسة الفظيعة فتولد بذاك أزمة رهيبة من البطالة والعطالة في جميع أنحاء العالم

أما فرنسة التى تعد القيام بتعهداتها من مقتضيات الشرف والتى سيكون عليها أن تتحمل عبء التعميرات الثقيل فتبقى حينئذ أمام دين يبلغ المليارات . واذ ذاك فان التجارة والصناعة والزراعة التى تنوء بالضرائب تصبح والمثرات تعترض سبيل تقدمها . فهل هذا ما يقضى به الحق ؟ أهكذا تقضى المدالة ؟ » اه

#### \*\*\*

ان هذه الحقائق التي أصبحت اليوم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار في نظر العموم لم يكن من الصعب كثيراً ادراكها والتنبوء عنها سلفاً . ومع هذا فانه ما من سياسي من السياسيين الذين كانت بيدهم مقدراتنا أثناء وضع معاهدة الصباح رأى أن المانيا التي كانت قادرة كثيراً على دفع التعويض زمن المدنة بواسطة القروض التي كان باستطاعتها وقتئذ عقدها بسهولة ، تقول لم ير أحد منهم أن المانيا ستسعى بعد تذللت ملص من أداء الأقساط التي تصورها سياسيون بلغت منهم السذاجة حداً جعلهم يصدقون انه بالأ مكان اجبار شعب على دفع ضريبة سنوية باهظة مدة (٤٠) عاماً .

فان هؤلاء الساسة لم يبدأوا بفهم السياسة الالمانية اللهمالا بعد. الاربعة عشر مؤتمراً التى عقدت خلال أربعة أعوام ، وما عدا ذلك فان المانيا لقيت معاضدة من قبل انكلترة التى لم تكن تود كشيراً أن ترى النقد الألماني ينتقل لأيد فرنسية عوضاً عن أن ينسكب في صناديق التجارة البريطانية

ولما انتهت فرنسة من خيالاتها عزمت على احتلال الرور ولكن الحالة الاقتصادية فى أور بة كمانت وقتئذ قد تبدلت تماماً ان هذا الاحتلال الذي قد يضمن الأمن والطأ نينة لفرنسة

\*\*\*

لا يظهر عليه انه يعود عليها بالكشير من التعويضات

ان الوقائع قدانقلبت في الحقيقة لشكل أصبح معه احمال حصول الحلفاء على شيء من التعويضات من المانيا ضعيفاً بالرغم من كل ما يستطيعون اجراءه من وسائل التضييق

ولكى نقيم البرهان على هـذا علينا أولا أن نأتي على بعض. معلومات عن الحالة المالية في بعض البلاد

ولنلاحظ قبل كل شيء أن مسألة التمويضات ليست السبب الوحيدفي تقلقل الحالة الاقتصاديةفي أور بة أصلا لا كما يدعي الانكليز وانه اذا سدد الالمانيون ما عليهم من الديون فان ميزانيتنا لاتستعيد بذلك توازيها القديم كما يظن الكشيرون

لقد أبان الشيخ «سناتور» ( برانجه ) في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ في الخامس من تشرين الثاني عام (١٩٢٧) أن مجموع ديوننا [ الديون العامة (٣٣٧) ملياراً ونفقات التممير والترميم (١٣٧) ملياراً . . . ] يبلغ (٤٧٥) ملياراً . وزاد على ذلك قائلا « واذا وازنا بين مالنا وما علينا نرى ان الحكومة الفرنسية ستجد نفسها حق في حالة قيام المانيا بتمهداتها وتسديد الحكومات الاجنبية مالنا عليها من الديون ، تقول ستجد نفسها امام ( ذمة) نهائية تبلغ ( ٤٧٥ — ١٧٩ تساوي ٣٤٦) مليار فرنك ورقى على معدل الاسعار في السوق المالية اليوم » اه

#### \*\*\*

ماهي حالتنا المالية وكيف ستكون في المستقبل ? ومع أنه من الصعب الاشارة الى مابلغ اليه الجيمو

ومع أنه من الصعب الاشارة الى مابلغ اليه المجموع الحقيقي لديوننا فان الحالة المالية لاتبدو زاهرة بهية .

ولاً جل ( تغطية ) التضخم المشؤوم فىقسم النفقات من ميزانيتنا قليلا لقد قسمت ميزانية النفقات الى ميزانية اعتيادية وميزانية غير اعتيادية وميزانية نفقات سميت ( نفقات قابلة للاسترداد ) .

ان مجموع هذهالنفقات يبلغ سنوياً مايقرب من ( ٤٤) ملياراً ، فى حين أن واردات الضرائب تكاد لانساوي نصف هذا المبلغ فيظهر من هذا أن العجز المالى هائل وخيف

ان العجزالسنوي في وارداتنا يدعوالى ازدياد سريع في مبلغ ديننا.

ان وزير المالية كان قــد أشار فى نيسان عام ( ١٩٧٣ ) الى أجزاء نفقاتنا وفندها بالأرقام الآتية :

ان المخصصات التي خصصت لتعويض بقايا دخل القروض قد تزايدت أضمافاً مضاعفة منذ عام ( ۱۹۹۳ ) فبعد أن كانت ملياراً و ( ۴۰۵ ) مليوناً تضاعدت حتى بلغت ( ۱۳ ) ملياراً و ( ۴۰۵ ) ملايين ، فتألف منها على هذه الصورة ماير بو على النصف من مجموع النفقات في ميزانية عام ( ۱۹۲۲ ) . « فيجب والحالة هذه أن يعتبر السبب الرئيسي في تضخم الميزانية عائداً لهذا القسم من النفقات الذي لا يمكن انقاص كيته . »

ان النفقات العسكرية بعد أن كانت في عام ( ١٩١٩) تساوي ( ١٩١٩) الماراً و ( ١٨٥ ) مليوناً تدنت فى سنة ( ١٩٢٠) الى سبعة مليارات و ( ٣١٣ ) مليوناً وفي سنة ( ١٩٢١ ) والى خسة مليارات و ( ٣٤٣ ) مليوناً في عام في سنة ( ١٩٢١ ) والى خسة مليارات و ( ٣٤١ ) مليوناً في عام ( ١٩٢٢ ) .

أما نفقات الادارة الملكية التىكانت تبلغ في عام ( ١٩٢٠ ) أحد عشر ملياراً و ( ٣٧٧ ) مليوناً فقد تدنت في عام ( ١٩٣٢ ) الى سبعة مليارات و ( ٣٢٨ ) مليوناً . فكل هذه الأرقام تدل على أن العجز في ميزانيتنا حتى ولو دفعت المانيا جميع التقاسيط المطلوبة منها سيبقى على ماهو عليه من الارتفاع الهائل.

#### \*\*

هذا ولقد مضى زمن طويل جداً ريمًا حصل التيقن من أن الدستور القائل بأن ( المانيا ستدفع) الذي تكر ر اللفظ به أ كثر من مرة والذي كان يتخذ أحياناً مبرراً لانفاق كثير من المال على أقل الأمور نفاً لـ ليس الا أملاً قأمًا على الوهم.

ولما كان من الثابت أن العجز باق في ميزانيتناحتى ولوسددت المانيا جميع ديونها على مابرهنا الآن قبل بضعة أسطر فقد كان يتوجب التنقيب عن غيرهذا الأمر.

ان توسيع أبواب الاستنار ـ استنار مواردنا الطبيعية ـ وتخفيض نققاتنا هو الحل الوحيد الداخل في حيز الامكان لهذه المسألة .

و بانتظار الزمن الذي تنقر رفيه هذه الحقيقة في جميع الأذهان سنستنبط شتى الوسائل والتدابير. ان السهولة في طبع أوراق نقدية بدون ضانة معدنية لها يدعو الى ازدياد النقات يوماً عن يوم. أما الحالة المالية فتشبه خيولا جامحة تعدو بجنون لتوقع مركبتها المالية في

كارئة يصعب تلافي أذاها .أما الوزراء فانهم يقفون فى وجه هده. الخيول الجامحة ولكن مقاومتهم ضعيفة .

ان أمثولة انكلترا التي ازدادت الواردات في ميزانيتها عن عام ( ١٩٢٣ ) بضعة مليارات بواسطة التخفيض في النفقات بوجه خاص الذي قامت به حكومة بلفت من القوة حداً مكنها من حمل البرلمان على الاذعان لارادتها ـ ان هذه الأمثولة لم تلق بعد مقلدين له في فرنسة .

#### **\* \***\*

ان الامبراطورية البريطانية رغم غناها وعرائها وفلاحها تضطرب الآن من العوضى الاقتصادية التي ترزح أوربة تحت عبتها الثقيل . ان المحصولات الغذائية التي تستهلكها انكاترة والمواد الأولية الضرورية للصناعات الانكليزية تأتيها بكاملها تقريباً من الخارج . وهي تصدر مصنوعاتها الى الخارج كثمن لما تبتاعه على أنه مهما تنوعت أشكال الطريقة المستعملة للأداء فان أي بضاعة كانت لاتقم باليد الا بنتيجة المبادلة ببضائم أخرى .

ان هذه المصنوعات التي هي عملة انكلترة الحقيقية لا تحوز ثمناً وافياً الا اذا وجد لها مشترون . على أن انكلترة قد أضاعت زبوناً من أحسن زبنها وذلك الزبون هو المانيا · ولهذا السبب فان انكلترة تجتهد بكل مافي وسعها فلا تدع واسطة الا وتستعملها في سبيل إحياء حالةز بونتها القديمة ـ الاقتصاديةو إعادتها الىماكانت عليه حتى ولوكان ذلك علىحساب فرنسة أي ولوكانت تلك الواسطة تضر بفرنسة .

وفي انتظار تمام هذا الأمر فانها تفتش عن مشترين أخر. لكنه لما كان لها في الأسواق التجارية الخارجية مزاحمون يبيعون بسعر أقل من السعر الذي تبيع به فهي مضطرة لتنزيل الاسعارالي تبيع بموجبها وبالتالي لانقاص الا عور التي تدفعها العال سما أجور عال المناجم.

فهذه الضرورة كانت سبباً في اعتصاب عمال المناجم اعتصاباً كثير الثمن دام زهاء ثلاثة أشهر ؛ ولو قبلت مطالب المتصبين لعاد. ذلك على الامبراطورية البريطانية بالافلاس التجاري .

ان هذا المثال لوحده يكفي لاظهار قوة بمض القوانين الاقتصادية وعدم إمكان مكافحتها ومناضلتها .

#### \* \* \*

ان الشعوب لم تكن يوماً تمتت بعضها بعضاً مقتها لبعضها اليوم فلو كانت الارادة تكني لافناء البشر لفدت أو ربة صحراء مقفرة. فهذه الضغائن ستبقى حتى اليوم الذي يستقر فيه في الا دهان ويصبح الرأى العام فيه قانهاً من أن منفعة البشر هي في التضامن والتعاون أكثر مما هي في التطاحن والتذابح .

ان التطور والتكامل الذي حدث في الزمن الذي تقدم نشوب الحرب في الصناعات والتجارة اللتين هما الركن الأساسى في عالم الاقتصاد الأوربي أوصل العالم المذكور الى حالة من التجانس تلمة بدون أن يكون القابضون على زمام الامور في الحكومات على علم بهذه الحادثة . إن كل حكومة أوربية لها مكانة وأهمية حيوية بالنسبة للحكومات الأخرى بكونها موضع انتاج وإصدار أو استهلاك. ولذلك على دمار وخراب أي حكومة أوربية ما كان ليتم بدون أن يلحق الحكومات الاخرى من جرائه الضرر والأذي

ان هذه الفكرة قد تعممت اليوم حتى بين الالمانيين أفسهم ، ولكن الفكرة التي كانت متكنة من أذهان الألمانيين زمن الحرب كانت على طرفي نقيض من هذه ، فكانوا قليلي المبالاة والاهمام جداً بالارتباط المتقابل والمصلحة المتبادنة المتحكين برقاب الشعوب عند ما كان غرضهم الأسمى وهمهم الوحيد سواء في بلجيكا وسواء في فرنسة هو القضاء على الفبارك والمناجم التي كانت تزاحمهم غالباً عما تصنعه وتنتجه ، ولقد صرح المسيو (باينس) وزير الامور الخارجية

السابق في باجيكا بأن حاكم البلجيك الألماني وقت فالبارون (بيسينغ) لم يدخر وسعاً ولم يترك وسيلة إلا استعملها في سبيل القضاء على الصناعة البلجيكية قضاء تاماً. يقول الوزير المذكور « ولقد نهبوا بدون أدنى خجل جميع ماوقع بأيد بهم من آلات معاملنا وعددها وأدواتها توخياً لمصلحة المعامل الجرمانية المزاحمة لها وقوضوا دعائم الأبنيا المدنية التي كانت الفبارك تتألف منها وهدوها من أركانها »

#### \*\***\***

ان كل الوسائل التي دبرت لارغام المانيا على تسديد ديونهة تفضى الى نتيجة غريبة وتلك النتيجة هي أن الفرنسيين والاجانب هم الذين سيسددون الدن الألماني في النهاية

ولما كانت العملة مفقودة من يد المانيا فهي تدفع ثمناً للأقوات والمواد الأولية التي هي مفتقرة اليها بمبادلتها بمــا تصنمه في فباركها وتنتجه ؛ وهكذا تتوفر لديها وسائل للاراد والارتزاق

ولقد كانباستطاعة المانيا أن تسدد ديونها بما يزيدعن صادراتها لكن ذلك يحملها حينئذ على تزييد منتوجاتها زيادة بالغة توضحت النتائج التى تترتب عنها أجمل اتضاح في خطاب القاه أحد الوزراء الانكلار في منجستر اذقال:

( مـ٧ اختلالالتوازن)

اذا كانت المانيا تستطيع في برهة أربعين أو خسين. عاماً من هذا الناريخ أن تسدد ديونها فتصبح لهمنا السبب وحده ذات السيادة في جميع الاسواق التجارية في العالم ، كا انها تصبح أعظم الشعوب من وجهة الاصدار الى الخارج بدرجة لم يعهد لها مثيل بل تغدو مملكة الاصدار التجاري الوحيدة تقريبا في أنجاء المعور واذا قبضت الحكومات المتحدة الاميريكية في برهة أر بعين أو خسين عاما جميع ما يحق لها فإنها ستشهد من نتيجة ذلك هبوطا في الاصدار التجاري وترى أن شعبها بات عروماً من قسم كبير من حرفه وصناعاته الجوهرية . وحينئذ ترى أن جماع اقتصادياتها الوطنية قد تقوضت دعاً عها . أما المانيا وهي الشعب المديون فستبذل نشاطاً شديد الضرر ووداً وسكوناً بجلبان الضرر والأذى أيضاً . » اه

إن جميع هذه الحقائق الواضحة تبرز الآن رويداً رويداً لعــالم. الوجود من فوضي الأخطاء الاقتصادية التي يتخبط العالمفي دياجيرها المظامة .

\*\*

إذا كانت المانيا ستفي ما عليها من الديون لفرنسة بصفة بضائع. بكمية وافرة جداً تتناسب مع خطورة هـذا الدين فان المصنوعات. الالمانية تفيض على بلادنا بدرجة تضطرمعاملنا لأنتقلل مصنوعاتها أو أن تقف عن العمل بتاتاً . ونتيجة ذلك تحدث في البلاد أزمة عامة من الفتر والبطالة

إن تأدية الديون بصفة بضائع يجعل فرنسة تضيع من جهة ما تحصل عليه من جهة أخرى ، ولاجتناب هذه النتيجة التي هي على غاية من الوضوح فقد تقر ر — لمصلحة الحلفاء — وضم زيادة جركية على نسبة ١٢ في المثائع التي تصدرها المانيا وهذا معناه أن سعر مبيع البضائع الصادرة قد ارتفع على نسبة ١٢ في المثة وعلى ذلك فان جميع الذين يشترون المنسوجات الالمانية أيًّا كانت جنسيتهم يدفعون لها الانمان اذن بزيادة (١٢ في المئة) عن ذي قبل . فيظهر من هذا جليًا أن الذين يدفعون قمامن التعويضات المختلف المختصمة للتعميرات ليسوا هم الالمانيون بل هم المشترون على اختلاف أجناسهم .

ولقد وضع على بساط البحث مرة اقتراح ولعله لم يوضع حتى الآن اقتراح أحسن منه وهو أن يجبر كبارالصناعيين الالمانيين على التخلي عن عدد وافر من الأسهم التي تؤلف رأس مال معاملهم بقدر الثلث مثلا. لكنه لما كان لهذه الأسهم أصحاب فان المكومة الألمانية تضطر إذ ذاك لتعويض الأضرار التي تلحق

بهؤلاء من جراء ذلك ، وهذا يفضي الى نفس ماانتهت اليه الطريقة السابقة أي ازدياد أثمان البضائم ، وهكدا فان مستهلكي البضائع الألمانية من الأجانب همالذين سيتكبدون دوماً تسديد الدين الجرماني ان جميع هذه الحوادث قد غابت عن ذهن الجمهور بل حتى عن ذهن قادته القابضين على زمام أموره أيضاً \_ زمناً طويلا . ولكنها اليوم غدت مفهومة أكثر من ذي قبل. ولقد جاء الرأي العام الأجنى بهذا الشأن موضحاً أجلى وضوح في الكامات الآتية التي وردت في إحدى كبريات الجرائد الأميركية . قالت الجريدة : « ان زيادة رسم قدره ١٢ في المئة معناه فرض نوع (تعريفة) انتدابية يمتد ظلحايتها على جميع الشعوب التي تستوردالبضائعمن المانيا وهو رسم يجبي من المشترى الاميركي عن جميع البضائع الالمانية التي تضع رحالهًا هنا . ولكن هذا الرسم عندماتجبيهالمانيا يتسرب الى خزينة الحلفاء لا إلى خزينة الحـكومات المتحدة كما لوكان رسماً (أميرياً) مجرداً فرضته الحكومة. وسيفضى هذا الرسم الى حدوث ارتفاع في الاسعار وهبوط في كية الاخراجات . » اه

#### \*\*\*

ان جميع البيانات التي سبقت مهما بدت غير مستملحة فأنها جديرة بالتأمل إذهي أدلة تجعل في يد جمعية الامم مستندا تستند عليه التوصل الى تقرير ابطال الحروب أقوى وأعظم من الابحاث العاصة المنتقة من القواعد الانسانية التى تشغل جلسات تلك العصمة إن الوسائل التى بحثنا فى نتائجها وانعكاساتها ترى في الواقع بجلاء تام أنه بسبب الارتباط المتقابل الذى يزداد تحكما بين الشعوب يوما فيوما فان اى أمة عند ما تخذل في الحرب وتصيبها الهزيمة تصبح الأمم الاخرى مرغمة على تسديد الفرامات التى يجب على تلك الامة المغلوبة تأديتها.

فهذه الضرورة التى دعت اليها النهضة الاقتصادية كانت مجهولة حينا من الدهر ، اذ كانت الامم المظيمة وقتئذ تغنى وتثرى عن طربق الغزو والنتوحات ، ولقد كانت المبالغ التى تتقاضى من المغلوبين تؤلف في عهد الومان جزءا جسما من الميزانية .

وقد ذكر «فريرو» ان قرطاجنة دفعت الرومانيين عقب واقعة ( ده) الثانية مبلغا قدره ( ده) مليون فرنك وهو مبلغ طائل لايستهان به في ذلك المهد، وروى (پلين) أيضاأن (پول اميل) لما غلب الملك (برسيه ) ق أجبره على دفع مبلغ (٧٥) مليونا بل ان المغاوبين كانوا يحرمون من جميع ما يمتلكون كما كان من أمر ( مرسلاوس ) عند ما افتتح (سيراكوزه) فقد استولى على كل غال وثمين حوته تلك المدنة .

لم يمر على انقضاء هذا العهد ، عهد البطولة ، زمن طو يلولكه عهدلن يعود بعد هذا الانقضاء . فباستطاعة الامم بعد اليوم أن تشهر حسام الحرب فيا اذا كانت تسعى وراء التفوق الدولى كالمانيا أو للذب عن حياضها كتركيا . و لكنها لن تثرى على حساب الامة المغلوبة .

إذا كانت جمعية الأمم تغتش عن كلمات تحلى بها (واجهة) القصر الذي تعقد اجماعاتها فيه فانى أنصح لها برسم العبارة الآتية: «إن جميع الحروب بعد اليوم ستمول بالغالب كا تؤول بالمغلوب الى الخراب والدمار. » وإذا بدا للبعض أن هذه العبارة وجيزة جدا فيمكن اتمامها باضافة ما يلى . «اذأن أى أمة اذا أشهرت الحرب على غيرها فأن الأمم الاخرى باسرها ستتكبد تقتات هذه الحرب. فمن مصلحة الشعوب المباشرة والحالة هذه أن تتحد وتتضامن لتحول دون نشوب حروب جديدة.

حث البشر من آن الى آخر على التحابب وإعادة ذلك على مسامعهم دوماً من النصائح التي لم تعمل الشعوب بموجبها أصلا. إن الحكة القائلة «عاضدوا بعضكم بعضا فبذلك تعملون لمصلحتكم المجردة »تستطيع أن تغير حال العالم إذا تمكنت من الحلول في سويداء القالوب بعد أن تكون قد قلبت الافكار وحولها عن مجراها ما

## الكتاب الثاني **عدم التوازيه الاجتماعي**

# الفضِّم لكل ولوَّ لَيُّ النظام الاجتماعي والروح الثورية

ان النظام الاجماعي أي وجوب الانقياد لبعض القواعد قد كان دوماً منذ العصور العريقة في القدم أي منذ العصر الحجري حيث كانت البشرية تعيش بحالة عشائر رحالة حتى زمن المدنيات العظمى الحديثة ـ الركن الأساسي الذي يقوم عليه كيان الجماعات . وكيا ارتقت المدنية في سلم التقدم كانت تلك القوانين تزداد عدداً وتزداد إطاعتها وجوباً .

ان الانسان الجديد المحمى كثيراً من قبل القوانين عوضاً عن أن يفطن لحسنات تلك القوازن فانه غالباً لاينتبه الالمحا فيها من شدة . وقد ألف المتشرع البلجيكي الكبير (ادمون بيكار) كتاباً لطيفاً دعاه (القوانين الثابتة في الحقوق) أثبت فيه أن الضغط ( La contrainte ) هو القاعدة الأساسية التي بجب أن تتخذ في أي حياة اجتماعية كانت . وقدأورد المؤلف المذكور في كتابه جملة لشو بنهور تصف ما تؤول اليه حالة الجمعية البشرية اذا لم تكن إطاعة القوانين متحتمة عندها ، وهي هذه :

« ان الحكومة قد وضعت حقوق كل فرد من الأفراد في يد قوة أعظم بكثير من قوة الشخص . فهذه القوة تجبر الشخص على احترام حقوق الآخرين ومراعاتها . وهكذا تحتجب عن الظهور الأثرة التي لاحد لها المتمكنة من نفوسجل الخلق والخبث الذي له الشطر الأوفر في طباع الكثيرين والشراسة التي يتصف بها بعضهم . فأن الضغط يجعلهم مقيدين ، على أنه وان كان ماينتج عن هذا الضغط ليس الاصورة مزيفة لكنه عند ماتفقد الحكومة قوة النب عن الحياض أو عند مايطرأ على تلك القوة شيء من الضعف والشلل كما يحدث أحياناً ، عند ذلك تنطلق من عالم الخفاء الى عالم الظهور الصفات التي تنطوي عليها نفوس البشر من جشع ونهم ومكر الظهور الصفات التي تنطوي عليها نفوس البشر من جشع ونهم ومكر

ان النظام بخلق نوعاً من التوازن بين الميل الطبيعي أو الدافع الغريرى في النفس البشرية و بين الضر و رات الاجماعية . فلتأسيسه يجب قبل كل شيء فرض عقوبات صارمة . لكن القانون الذي تنص عليه ( مجلة الأحكام ) لا يصبح ذا قوة حقيقية الا بعد أن ينتقش في النفوس قشاً .

وهكذا فان النظام الخارجي الموضوع بطريقة الضغط يدخل في شكل نظام خفيف الوطأة ثم يعمل نيه قانون الوراثة الطبيعي. فيغدو بالنهاية من العادات المألوفة. وعندئذ، وعندئذ ققط، تغدو العقوبات عديمة الجدوى لأن النظام يكون حينئذ قد استقر في النفوس. لكن الأمر ليس كذلك عند جميع الشعوب بعد.

ان النظام الاجهاعي (وتكونه عادة يكون بطيئاً جداً وغير تام الاستقرار في كثير من الأحيان) سهل الترعزع أمام العواصف الكبرى . فالشعوب المتملصة حينته من قيود القوانين وضغطها لا يبقى لديها دليل سوى ميولها وأهوائها فتغاد وكريشة في مهب الربح طائرة لاتستقر على حال من القلق أو كما قال المؤلف كسفينة بلا (دفة) في عرض البحر تتقاذفها الأمواج المتلاطمة وتلعب بها كما تشاه . انخطورة أمر النظام وأهميته الأساسية تظهر لحيزالوجودعندما يتحقق أن الشعوب لاتحظى بالندن الا بعد أن تكون قد حصلت على النظام وانها تعود الى حال التوحش عندما تفقده .

قان خروج أهالى أبينا عن النظام هو الذي ألقاهم في مهاوي الأسر في الزمنالقديم. كاأن تدني روما وانحطاطهالم يبدءا الاعندما رالت فكرة اتباع النظام . وكذلك سمعت روما الجرس يدق معلناً حاول ساعة التدني والانحطاط عندما زالت كل فكرة مراعاة للنظام وانقياد له ، ولم يبق ثمة من قوانين الا ارادة الامبراطرة ، تلك الارادة التي هي والمدمسواء كيف لا وان الجنود هم الذين كانوا ينصبون الامبراطرة و يخلمونهم . وفي ذلك الحين فقط نجحت حملات البرابرة على روما وتكللت بالنصر .

ان اوربة بأجمعها بجتاز اليوم دوراً خطيراً من أدوار فقدان النظام لايتيسر لها أن مجتازه بدون أن تعم فيها الفوضى والتدني اللذين يولدهاهذا الخروج عن التقيد . ان المباديء القديمة التي كانت العناية التامة تحوطها من كل جانب قد أضاعت قوتها ؛ على أن المبادىء التي تستطيع أن تقوم مقامها لم تتكون بعد .

ان عدد الفوضويين وان لم يكن بعد قد بلغ حداً كبيراً اكن عدد الذين خرجوا عن التقيد بنظام أصبح لا يدخل فى حدد ولا يحصيه عد . ففى العائلة كا في المدرسة وفي المعمل كا في المصنع يزداد اضمحلال نفوذ الأب أو الأستاذ أو الوهين(١) يوماً عن يوم . فأمر الخروج عن النظام قد تعاظم عن ذي قبل كا أن عجز الرؤساء عن حل مرؤوسيهم على الاطاعة قد تقرر لدى الجميع وأصبح أمراً معموسة .

يرافق فقدان النظام اليوم بعض علامات الانحلال الأدبي . وهاك أهمها : النفور من كل أنواع الضغط ، تناقص نفوذ القوانين . والحكومات تناقصاً مستمراً ، الحقد العام على التفوق بأنواعه سواء . من جهة الثروة أو من جهة الذكاء ، فقدان التعاضد أو التكاتف بين . مختلف الطبقات الاجماعية وتطاحن الصنوف ، الاستخفاف المغرط

<sup>(</sup>١) هو الذي يتولى رئاسة عمل أو ادارة ٠

بالأمثال العليا القديمة كالحرية والأخاء، تقدم العقائد والمذاهب المتعارفة القائمة على محاربة أي نظام اجباعي كانوتقويض دعائمه مم قيام السلطة الاوتقراطية لجماعة من الأفراد مقام جميع الأشكال القديمة للحكومة.

يظهر جلياً مما تقدم أن الروح الثوروية هي مسألةعقلية أكثر بكثيرمما هي عقيدة .

ان من أوصاف الثور وي عجز عقلهعن الوفاق.مع نظام الأمور المقرره فشطركبير من تعطشه للنخريب وتقو ض الدعائم متأت عن هذا العجز .

ولما كان الثوروي عدواً لكل أنواع النظام فهو يتمرد حتى على قادة حزبه عند ما يتغلب الحزب ينتصر. إن أي ثورة في التاريخ لم تخل من مثل هذه الحوادث. فإن المونتنيارديين كانوا في تزاع ونضال دائمين مم الجيروند نيين أثناء الثورة

قد يخطر على البسال أن الروح النور وية تنطلب وجود حرية فكرية كبيرة ، ولكن الحقيقة هي أن الامر يناقض ذلك تماماً ، بل إن الحرية الفكرية الحقيقية تستازم وجود ذكاء ومحاكة ممالاً أثر لها في أدمغة النور ويين ، إن النور ويين و إن كانوا في الظاهر يبتعدون عن فكرة الاطاعة والانقياد ، لكنهم يشعرون بأنهم في حاجة عظمى لدليل يقودهم مما يجعلهم يخدعون بسهولة لارادة زعمائهم وهكذا فان الاكثر غلواً من متطرفينا كانوا يرضخون باحترام فيرضون بالاوامر الملكية الصيغة التي كانت تصدر عن كبير كهنة الباشفيك الذي كان حاكما في (موسكو)

فالحقيقة التي لا مراء فيها هي أن أغلبية الأفكار ترغب في الرضوخ أكثر بكثير مما ترغب في الاستقلال اما الروح الثوروية فهي لا تزيل هذه الرغبة أو بعبارة أصح هذه الحاجة أصلا. ان الثوروي هو امرؤ يرضخ بسهولة ولكنه يتطلب تغيير رئيسه تغييراً متهاداً .

عند ما تكون البلاد في دور التوازن التام يحول النظام العام فيها دون تفشى الروح الثوروية عن طريق السراية العقلية فان جرئوم الثورية لا يفعل فعلم التخريب إلا في أدوار التقلقل والتبلبل عند ما تضعف المقاومة المعنوية

على أن كل ملاحظة عن أخطار الثورات وعدم نفعها هي في الأصل عديمة الفائدة لأن فكرة الثوروية كا قلت وأكرر القول هنا أيضاً حالة عقلية أو ذهنية وليست مذهباً من المذاهب أوعقيدة من العقائد. أما العقيدة فليست سوى تعليل يصلح لدعم الحالة الذهنية . وبالتالي فان هذه الاخيرة أي الحالة الذهنية تبقى داعة حتى ولو فازت العقيدة

في نفس الوقت الذي تنتشر فيه الروح الثور وية عنــــ كثير من الشعوب يعترى نفوذ الحــكومة فيها الضعف. انرجال الحــكومات بسعيهم وراء فـكرة غير معينة وحملهم الناس على اتباعها والرضاء مها يضيعون من نفوذهم كلما جدوا في خطتهم

فروساء النقابات أو الاحزاب الثوروية أو الاشترا كية المتحدة مثلا ليسوا مطاعين إطاعة تفوق الكنفة درأينا أن حركة الاعتصابات كانت تسير على خلاف مشيئه قادتها ومدبريها : كما حدث في اعتصاب عمال السكك الحديدية . الاأن أولتك الزعماء كانوا عندما يعجزون عن إملاء إرادتهم على المعتصبين وتسيير الاعتصابات طبقاً لرغباتهم يخضعون لمشيئة مرؤوسيهم فيتبعونهم لكيلا يظهروا بمظهر المنبوذين من قبل جماعاتهم

إذا كانت الدعاية الثوروية تجداليوم نجاحاً وتلقى اتباعاً عديدين فى مختلف البلاد فلا يرجع الفضل في ذلك للنظريات التى أتت بها بل انه مسبب عن اضمحلال الوازع من نفوس الخلق عموماً

إن الفئة المنورة فقط هي التى يتاحلها النجاحفي مكافحة الخروج عن النظام الذي يهدد سلامة المدنية و يخشى منه تقويض دعائمها . على أن أفراد تلك الفئة إنما يتاح لهم ذلك عند ما ترتقى طباعهم الى مستوى ذكائهم .

وهناك أمر تنساه جامعات بلادنا دوماً خلافاً للجامعات الانكلوسكسونية التي لا تنساه لحظة ، وهو أن النظام والسجايا اللذين يقودان المرء الى الفوز والانتصار في الحياة لا يستندان على. الذكاء بل يرتكزان على السجايا فقط



# الفضَّالِ النَّيْفَ

### العناصر الاعتفادية

في النزعات الثوروية

عند ما يبحث عن مصادر النظريات الثوروية التى تزعزع أركان العالم يتحقق أنه يوجد وراء تلك الأشكال المختلفة من النظريات كالشيوعية والاشتراكية والنقابية ( syndicalisme ) ونظرية استثنار العال بالحكم ( Dictatur du Protetarlat ) وما اليها وهم اعتقادي أو سرى مشترك بين جميع تلك الأشكال و بعض مزاعم وظنون متحد بعضها مع البعض الآخر .

إن النتيجة التى يولدها ذلك الوهم الاعتقادي الذي سندرس كيفية نشأته وتكونه بعد قليل \_ هي أن العامل لما كان يعتقد بأنه أجدر من أهل الطبقة الوسطى بادارة شؤون الحكومة والمشروعات الصناعية فهو يرى من واجبه والحالة هذه أن يحتل مكان رجال تلك الطبقة كما هو جار في روسيا

أما العواطف التى ترتكز عليها النظريات الجديدة فهي في فئه الزعماء طمع شديد وتوق عظيم القبض على زمامسلطة يجرون من روائها مغنما . أما في الفئة الساذجة المندفعة وراءهم التى تدين بنظرياتهم فهي مقت التفوق المتولد من الحسد بأنواعه

إن هذا الشعور بالمقت نحو التفوق بأنواعه قد تجلى فى روسيا بأجلى مظاهره وقد ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار في أوائل أيام الثورة التى حدثت فيها اذ أن جماعة المفكرين الذين أظهر تقلص ظل حياتهم اليوم - أهميتهم الاجماعية، قد لاقوا من الظلم منصل ما لاقى أصحاب رؤوس الأموال فاضطهدوا وذبحوا . ان الوقائع التى تماثل ما صنعه البلاشفة عقيب الاستيلاع على مدينة «باكو» كاسنادهم منصب رئاسة جامعتها الى بواب قديم وتقليدهم جماعة الحدم الذين يخدمون فى تلك الجامعة أمر معاونة الرئيس الجديد في مهام وظيفته عديدة لدرجة تكاد لا تدخل تحت حصر

ويمكن أن يقال بوجه عام أن المطالبب التي يتوق اليها القوم في أور بة تمثل توقاناً لمناضلة التفاوت في الذكاء والنروة الذي أصرت الطبيعة على أن يكون موجوداً

فالأً فكار التي تنطوى تحت دستور ( استئنار العمال بالحكم ) ( ٨ ــ اختلال التوازن) أصبحت الانجيل الذي تدين به كتلات العال لا نه لائم عنجهم و وتطابق مع زهوهم وصلفهم . ولقد خيل لتلك الكتلات أن القوة الى حصاوا عليها بفضل النقابات والاعتصابات هي قوة تضارع قوة الملوك يجب على الجميع أن ينحنوا أمامها ويطأطئوا لها رؤوسهم . وعندهم ان الممل وحده هو الذي سيقبض على صولجان الملك في الجمية البشرية في المستقبل

\*\*\*

لقد تحقق أن الاخفاق الذي لاقته تجارب استئنار الشعب بالحكم سيا تجارب الشيوعية في مختلف البلاد لم يكن ليزيل الغشاوة عن أعين المتشيعين لتلك النظريات فلم يتقدموا قيد شهر نحو الصواب بالرغم من ذلك الاخفاق ولم يتزعزع إيمانهم بصحتها:

فالعجب الذي يثيره تحقيق هذه القضية يثبت أن كنه سرعة التصديق التي فطر عليها الناس لم يزل بعد بجهولا وعليه فلا تكون كلة موجزة عن كيفية تكون هذه السذاجة عديمة النفع في هذا المقام ولما كان البحث لا يتناول في الظاهر سوى الكلام عن تجريد أحد الصنوف عما يملكه في سبيل منفعة صنف آخر فانه يظهر لأول وهلة أن المطامع المادية المحضة هي الركن الوحيد الذي قامت عليه المذاهب الجديدة

إن هذه العقائد والانجيل الشيوعي الذي يضم أحكامها بين دفتيه تستند في الواقع على منافعمادية ولكنها مدينة بقوتها الاساسية للمناصر الاعتقادية التي لم تزل هي المسيطرة على عقايات الشعوب منذ عرف التاريخ

بالرغم من الشوط البعيد الذي قطعته الفانسة في مضار الرقي والتقدم ، فان الاستقلال الفكري لا يزال وها من الأوهام وخيالا من الخيالات . لأن الانسان غير مسوق في هـنمه الحياة بعـامل الاحتياجات والعواطف أو الأهواء فحسب بل لا بد له من عقيدة لكى تسيير سفينة آماله وأحلامه في الوجهة المطاوبة . فان الانسان لم يكن يوماً بغنى عن عقيدة يؤمن بها ويوقن بصحتها

إن التصوف (Mysticisme) القديم لا يزال محتفظاً بهام قوته ، وغاية ما هنالك ان مظاهره فقط قد تغيرت وتبدلت :فان العقيدة الاشتراكية تحل اليوم شيئاً فشيئاً مكان الأوهام الديذية

ولقد سبق لي أن أبنت باسهاب في غير هذا المكان أن التصوف أي نسبة المقدرة الخارقة للعادة للقوى العليا كالآلهة والقوانين أو المذاهب هومن المظاهر التي فاقت غيرها تبارزاً في التاريخ

ولا أرى هنا فائدة من العودة إلى ذكر الادلة التي استعنت بها

على تأويل جملة حوادث عظيمة كالثورة الفرنسية الحكبرى وتعليل العوامل التي سببت نشوب الحرب الكونية الاخيرة بل أقتصر على الاشارة الى أن سلطة القوى السرية أو الاعتقادية على العقل هي التي يمكنها فقطأن تعلل السذاجة أوسرعة التصديق على الأصحلات جعلت الناس في جميع الأزمنة يؤمنون حتى بأبعد المذاهب عن حادة الحقيقة والصحة

بل انك لتجد تلك المذاهب يؤمن بها ويوقن بصحتها جملة و بدون تمحيص او مناقضة ، ففي دائرةالتصوف حيث تنضج عناصر الاعمان لا وجود للمستحيل

حالما تستولى العقيدة التي يأتى بها مذهب جديد على العقل و وذلك تحت تأثير عناصر الاقناع التي سأجمل الكلام عنها فيها بعد فانها تملك على الشخص الذي استوثق منها لبه ومشاعره وذهنه وافكاره ويصبح قياده فى يدها فتقوده حيثًا تشاء كما أن غاياته ومصالحه الشخصية تضمحل وتزول، ويغدو مستعداً لان يضحى بنفسه فى سبيل تغلب عقيدته وفوزها.

ولما كان الشخص المؤمن بتلك العقيدةمتيقناً بأن الصواب التام والحقيقة الخالصة متمثلان فيما يعتقد فهو الذلك يشعر بحاجته أبث تلك الحقيقة بين الملاً ويضمر لمعارضيه كرها ومقتاً لامزيد عليهما . ان تأويل العقيدة وتحليلها لماكان يختلف بطبيعة الأمرحسب العقلية المؤمنة بها فان حوادث الانشقاق والبدع أي الالحاد فى الدين سرعان ماتكثر وتتعدد . على أن هده الحوادث لاتزعزع يقين المؤمن بل هي فى رأيه ليست الادليلا على أمر واحد وهو فساد عقيدة جماعة المعارضين .

فالذين يتولون الدفاع عن بدعتين متفرعتين عنى عقيد وأسسة واحدة سرعان مايشعر كل فريق منهما بنار البغضاء والمقت تتأجيج في صدره نحو الفريق الآخر . وذلك المقت بعادل بشد تهوقوته المقت الذي تحس به كلتا الفئتين تجاه الذين ينكر ون عليهما عقيدتهما نفسها . فهذا البغض المستحكم بين المؤمنين بفرعي مذهب واحد يكون عادة في غاية التأجيج والتسعر وربما وصل بأصحابه بعد قليل من الزمن لدرجة تجعلهم يشعر ون معها بحاجتهم الى ذبح معارضيهم من الزمن لدرجة تجعلهم يشعر ون معها بحاجتهم الى ذبح معارضيهم المداعند مايقرأ وصف افتتاحه الذي وصفه به أحد محرري جريدة ( الماتان ) أن يحكم على المشاعر التي يعين مذهبين تحلولون الدفاع عن مذهبين تحكو لا تدرك الفوارق التي بينهما . قال المحرر : « لا يزال مائلا أمام عيني ذلك المشهد المتعاصي عن الوصف مشهد تلك الجلسة التي بمثل فيها الجنون والجيشان بأجلى مظاهرها مشهد تلك الجلسة التي بمثل فيها الجنون والجيشان بأجلى مظاهرها

كأنها البحر الهائج تلاطمت فيه الأمواج وثارت في جوه العواصف. ولا أزال أشاهد وجوهاً بدل الغضب والغيظ معالمها وأفواها تقذف من السباب ضروباً ومن الشتائم أنواعاً ، ونبابيت تلوح في الفضاء بل ان ضجيج المتنازعين وصراخ الجرحي وألفاظ الشتائم التي كان يتبادلها القوم وذوو العيارات النارية ؛ كل هذه الأصوات لاتزال أصداؤها تتجاوب في أذني ولا يزال رنينها في مسمعي ، ولا أكون كاذباً اذا قلت أني لم أشهد بحر الشحناء، والضغينة يفيض مثل هذا الفيضان الهائل في يوم من أيام عري . »

ومع ذلك فان الذين تبلغ الضغائن والأحقاد من نفوسهم هذا المبلغ ليسوا الا جماعة المنطرفين فى كل مذهب. أما النطرف فللا يختار ذويه الا من الأشخاص المنحطين وضعاف العقول وعديمي الاوادة المندفعين وراء ميولهم اندفاعاً لايستطيمون له مقاومة أو معاكسة . ان بأس هؤلاء المتطرفين عظيم ولكن التردد والتحير بالغان من شخصياتهم حداً هم بحاجة قصوى معهزعهم يقودهم ويتولى زمام أمورهم

أما صنف المنحطين فهو أكثر صنوف المتطرفين خطراً ، فقد لوحظ أيام تسلم شيوعيو هنغاريا مقاليد السلطةأن رجال الديكتاتور ( بيلاكون) كانوا شرذمة من اليهود تضم المصابين بأشنع العاهات الخلقية ( بفتح الخاء ) التي ينبو عنها النظر . وتقد كان المذهب المجديد الذي يسمح لهم بانزال أفظم أنواع التنكيل وأقساها بالمواطنين معها بلغوا من الفضل والنيافة خير عون لهم وأحسن مستند يتمكنون بواسطته من الانتقام للخزى والمذلة اللذين يحكم بهما (خروج الاعضاء عن المألوف في نموها ) على ضحاياه

34. 34. 34.

مهما كانت عتيدة من المقائد التصوفية باطلة و مخالفة المقل والصواب بقدر مايتسع لذلك باب الافتراض ، فانها اذا رسخت دعائمها و توطدت تجنب اليبا في برهة وجيزة أهل الجشع والطمع والاشخاص النصفي الذكاء والماطلين في الوقت ذاته عن العمل . فبواسطة المذاهب التي يدخل احمال أحكامها في حيز الامكان اكثر من غيرها قد أسسوا بسهولة نظا اجماعية محكمة الاتقان من الوجهة النظرية .

ففي الزمن الذى كانت المدنية فيه أبسط مما هي عليه اليوم لم تكن للأوهام التصوفية أو الاحتقادية نتائج أبلغ ضرراً واسوأ وقعا فقد كانت النظم التى عرفها قدماء المصريين عندما كانوا يعبدون التمساح أو الاصنام ذات الرؤوس المنحوتة على مثيل رأس الكاب تتطابق بسهولة مع تمدنموضعي غاية في البساطة عندما كانت مشاكل الحياة طفيفة للغاية والعلاقات أو المناسبات الخارجية تكاد تكون معدومة

لكن الحالة اليوم قد تبدلت تبدلا كليافا صبحت غيرها بالامس. اذ بالرغم عن التقدم الذي حدث في الصناعة وفي علاقات الشعوب بعضها مع بعض ، فإن التمدن أصبح كثير الاشتباك والتعقد هائلها ففي هذا البناء الذي يتطلب حفظه وصيانته كفاءة علمية عظيمة لا تستطيع الأهواء الخيالية أو الوهمية التي يحلم بها جماعة الخياليين أن تولد سوى الخراب والدمار واشتباك ( الملاحم )

举举举

ان الحاجةلايمان تصوفي هي الأرضالتي تنبت عليها المعتقدات. ولكن كيف تنبت الاعتقادات دعاً مها وكيف تديع وتنتشر ?

ان الباطل هو أيضا كالحقيقة لا يستقر أبداً في نفوس الخلق. بواسطة الأدلةالمقلية بل ان كليهما يقبلان بمجموعهما بشكل مزاعم. لا تقبل مناقشة ولاجد لا

ولما كنتقد تكلمت باسهاب عن كيفية تكون الممتقدات في غير هذا المكان ، فسأ كتفي هنا بالالماع الى ان المعتقدات تتكون. بتأثير العناصر النفسية الاساسية الآتية ، وهي التأكيد ، التكرار ،. الاعتبارأي النفوذ ، العدوى

فهذه العناصر التي عددناها لاوجود لعنصر العقل بينهما وذلك. لأن تأثير العقل على تكون العقيدة خفيف وضعيف ان النأكيد والتكرارها من أقوى عوامل الاقناع فان التأكيد. يخلق الفكرة ثم يأتي التكرار فيثبت هذه الفكرة في الذهن و يجمل منها عقيدة أي فكرةراسخةفي الذهن رسوخاً لاخوف عليه من التزعزع بتأثير العواصف.

سلطة التكرار على الأرواح البسيطةوغالباً على غير البسيطة أيضاً عجيبة تبعث على الدهشة . فبتأثيره يصبح الباطل مهماكان واضحاً جلياً من الحقائق الناصعة

ومما يدعو للاغتباط - بالنسبة لمصلحة حياة الجميات البشرية أن الوسائط النفسية التى من شأنها أن تجعل الباطل يدخل في شكل عقيدة من شأنها أيضاً أن تحمل على قبول الحقيقة بشكل عقيدة. ان الذين تولوا الدفاع عن النظم الاجماعية القديمة التى لا ترال تدعمنا وتحمينا حتى اليوم ينسون هذا الامر غالباً

فلكي نحول الحقائق الاقتصادية والاجماعية التي تستند عليها حياة الشعوب الى شكل معتقدات بالنفار لانه ليس من الممكن حمل الناس على قبولها بغير هذه الصورة \_ يجب على رسل هذه الحقائق أن يخضعوا لحكم ما يقع عليه الاختيار من أساليب الاقناع المتفردة بجدارتها للتأثير على أرواح الخلق يحيث أن يقابل مناصرو الحقيسة تأكيدات مثلها في

الشدة والتكرار، و بجب خصوصاً مقابلة دساتير الباطل بدساتيرا لحقيقة وهكذا كان فاشستى ايطاليا اتبعوا طرائق تشابه الطرائق التى نتكلم عنها حتى تمكنوا من صد أمواج الشيوعية التى كادت تطغى على الحياة الصناعية في بلادهم وتجعلها أثراً بعد عين والتى عجزت الحكومة عن مقاومتها

\*\*

ان حال الكثير من الجميات البشرية الحديثة يذكرنا بذلك الدور دور الأنحطاط والتدنى الذي دخلت فيه روما عند ما أنكرت آلمتها وأهملت النظم التي قامت عليها عظمتها . فتركت مدنيتها البرابرة [ الذين لم يكونوا على شيء من الثقافة وليس لهم من القوة إلا وفرة عددهم والشدة التي كانت تتجلى في رغباتهم وشهواتهم ] فقوضوا دعائمها وهدوا أركاتها .

فالحضارات الكبيرة يبدأ اضمحلالها منذ الزمن الذي تحمل فيه الدفاع عن نفسها . إن المدنيات المديدة التي تلاشت من عالم الوجود منذ بدئه حتى اليوم ذهبث بوجه خاص ضحية عدم مبالاة حماتها وضعفهم

إن التاريخ لا يميد نفسه دوماً ولكن القوانبن التي تسيطرعليه أبدية خالدة .

## الفضيرك لتثلث

### الاشراكية في الاموال حِمل الأموال مشتركة بين الخلق

بين المداهب الباطلة التي تحاول الانحراف بالنظام الاقتصادي الى جادة الضلال والتي يتخبط العالم فيها اليوم على غير هدى توجد أوهام الاشتراكية . فهذه الأباطيل بالرغم من أن مروجيها يمناونها بأشكال مختلفة ، الا أن جميع تلك الأشكال هدفها واحد ويجمعها كذلك دستور واحد ، وذلك الدستور هو (جعل الأموال مشتركة بين الخلق)

لقد حدث أثناء سير العالم في طريق التكامل أن كان يطرأعلى نفوذ الآلهة أحياناً بعض الضعف ولكن سلطة الدساتير التي لها فعل السحر لم تضمحل يوماً من الأيام. فإن الانساز مسوق في هذه الدنيا دوماً بعامل تلك الدساتير ليس إلا .

فهذه الدساتير سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية فانها

تؤثر في النفوس على نمط ولحدكما أن منشأها كذلك واحد. على أنه لايرجع السبب فيما لتلك الدساتير من النفوذ الى ذرات الحقيقة التي تتضمنها ؛ بل يمود ذلك الى القدرة التصوفية أو الاعتقادية التي يعزوها الخلق الى تلك الدساتير.

فالجميات البشرية تجه نفسها اليوم أمام انقلابات عظيمة وتحولات عيقة تهدد أنظمها وقوانينها بسبب ذلك الدستور الجديد دستور حمل الأموال مشتركة بين الناس. ان ذلك الدستور حسب قول مناصريه سيوجد للساواة الكاملة بين الأشخاص وسيهيء أسباب سعادة وميمنة عامتين تشملان الناس أجمين

فهذا الوعد السحري الخلاب قد انتشر بسرعةالبرق بين فئات الممال في أنحاء المعمور كافة ، وياوح المناظر أن ذلك الدستور بعد ماقضى على الحياة الاقتصادية في الروسيا سينشب معاول التخريب والتقويض في أوربة بكاملها .أما أميركة فهي وحدها قد صدته بغاية الشدة لأنها شعرت بتأثيره السيء المشؤوم على سعادة الشعوب ورفاهها

ان عمال السكك الحديدية الفرنسيين عند مااغتنموا فرصة حلول أول أيار من أحد السنين فحاولوا القيام باعتصابعام لم يكن لهم من غرض سوى تحقيق فكرة جعل كل شيء ملكا للأمة تلك الفكرة التي يحامون بها منذ أمد

إذن فهذا الاعتصاب كان خلافاً لجيع الاعتصابات التي تقدمته اذ لم يكن الغرض منه الزيادة في الاعبور أبداً. ولقد أثبتت ذلك جمعية تضامن العال العامة عند ما أعلنت بأن الغرض من هذه الحركة ليس زيادة الاجور و إنما يسعى المعتصبون لتطبيق نظر ية جعل السكك الحديدية بوجه خاص ملكاً للأمة

ولكن مما لاشك نيه أنه لايوجد أكثر من شخص واحد بين كل ألف شخص من المتصبين يستطيع أن يدرك كنه نظرية جعل السكك الحديدية ملكاً للأمة وأن يتكام عا تتكون منه تلك النظرية وأن يبين كيف سيكون تطبيقها في المستقبل: بل لو استوضحت بضعة أفراد من المعتصبين من الذين تفردوا من حيث كفاء تهم واستعدادهم لأ دراك شيء مما يريدونه بعض الأدراك فمن المحتمل أيضاً أن تختلف أجو بتهم عن معنى جعل السكك الحديدية ملكاً للأمة اختلافاً بيناً عن بعضها . فإن غاية مايراد من ذلك العمل في نظر الأغلبية الجسيمة من المعتصبين هو أن يستثمر وا السكك الحديدية ويستغلوها لحسابهم الخاص .

أما من جهة أمر اتباع المعتصبين لزعمائهم فهو عائد لمجرد كون هؤلاء زعماء إذ أن المعتصبين لايسعون وراء الاستفهاموالاستيضاح عن غاية الأوامر التي يتلقونها وما ترمى اليه .

على أنه في الأصل لا يجب أن ننسى أن أعظم المنازعات الدينية في التاريخ وأشدها قد حدثت أيضاً بين أشخاص لم يكونوا يفتهون من أمر المسائل اللاهوتية التى اختلف عليها زعاؤهم شيئاً بل لم تكن عقولهم تقوى على إدراكها . فالقوانين الموضوعة بشأن نفسيات الأمم تفسر لنا سرهذا الحادث وتوضحه بسهولة كلية ان القاعدة الوحيدة التى تسندعليها الشروح والتفاسير الغامضة التى يدلي بها أنصار مذهب جعل كل شيء ملكاً للأمة وحماته الرسميين هي عبارة عن سلسلة إدعاآت لا تدعمها حجة ولا يسندها برهان . ولقد لحض تلك الادعاآت أعظم أولئك الحاة كفاءة ومعدرة بالأسط التالية .

« ان هناك تضاداً بين منفة رؤوس الأموال و بين المصلحة الجاعية . يجب أن تكون الصناعات على اختلاف أنواعها سما السكك الحديدية ملكاً جاعياً يستثمر لحساب الجاعة . ولكن لا من قبل (إدارة) مستقلة عن (إدارة) لحكومة بل من قبل (إدارة) مستقلة عن (إدارة) لحكومة يضم أساسها مؤتمر مؤلف من ممثلي الجاعة كما أن مؤتمراً

مركزياً يجب أن يدير الأمور المتعلقة بالمياوماتوانتخاب الموظفين وترقية رتبهم . »

فيتضح جلياً ان الادعاء القائل بجمل كلشيء مشتركا بين الخلق. ليس شيئا آخر سوى أن يقوم مقام الشركات الحالية شركات أخرى مؤلفة من موظفي السكك الحديدية .

ولكن لكي يحصل الموظفون على شيء من النفع من وراء هذا التبديل في الموظفين يتوجب عليهم أن يكونوا على جانب من الكفاءة والمقدرة عظم يفوق كفاءة ومقدرة المهندسين والاخصائيين الذين يدبرون في الوقت الحاضر أمور السكك الحديدية الكثيرة التعقد والاشتباك .

ان ذوي السلطة الواسعة الذين يدير ونشؤون السكك الحديدية اليوم لا يسعون لجعل بضعة من رؤوس الاموال اكثر جسامة مما هي عليه أى لايشتغلون لنف بعض رؤوس الاموال كايو كدالاشتراكيون بل ليعود علهم بقليل من الربح على المساهمين ذوي الاموال الضئيلة والمعادلين من حيث العدد لنرات الغبار الذين يملكون شبكة الخطوط الحديدية على سبيل القسمة فيحرمان المساهمين بأجمهم من الأرباح بجمل شبكة الخطوط الحديدية مشتركة بين الناس ستزيد المياومات

التي يتقاضاها الموظفوناليوم ولكن زيادة ضئيلة للغاية .

في الحقيقة ان الذين يدبرون مثل تلك الحركات والمحركين الأول لها لايخدعون انفسهم بالنتائج التي يمكن أن تتولد عن الحركات التي يقومون بها بل أن غاية مايؤمله هو لاء من وراء جعل الشركات مشتركة بين الخلق أن يعود عليهم ذلك بالنغم. فهم اذا قاموا باعتصابات مهلكة فاتما يفعلون ذلك لكي يصبحوا بدورهم زعماء ورؤساء ليس الا.

米米等

هل يوجد نضاد حقيقي بين مصلحة رؤوس الاموال وبين مصلحة المجموع ? وهل يمكن حقيقة القول بأن العمل لايجري لمصلحة الجميع بل لمصلحة البعض فقط ، في الجعيات الحالية ?

ان الحقيقة التي لامراء فيها هي أن الامر على خلاف ذلك تماما فار الاغلبية الجسيمة من العمال هي التي تستفيد من جهد فئة الخواص . ان هذا هو الواقع منذ بدأت النهضة الصناعية في حين أن بسطاء العال لم يكونوا أصلا الموجدين لهذا التقدم والرقي الذي يستشرونه و يستفيدون منه .

وعدا ذلك فان العمل اليدوى والمهارة الصناعية ليسا في الاصل من العناصر الاساسية في الطريق الموصلة الى الاثراء والانتاج أبداً بل أن فكرة استنباط المشروعات ، وملكة الابتداع أو الاختراع والاستمداد ، وتوفر الجرأة بقدر ما تتطلب المخاطرة ، والمجاذفة ، وقوة التمييز والمحاكة . . . . ، كلها عناصر تفوق ذينك العنصر ين اهمية وخطورة في تمبيد الطريق الموصل للغاية المتوخاة .

ان رأس مال الشعب انما يتألف من توفر أمثال تلك الملكات بين أفراده فاذا كانت الروسيا بالرغم من عظيم غناء أراضيها زراعياً ومعدنياً وجسامة عدداً هليها لاتستفيددوما الا تلك الاستفادة الضئيلة فانما يرجع السبب في ذلك القحط في الرجال الاكفاء المستولين عليها في أيام حياتها .

والا فان الاعتقاد بأن رأس مال البلاد يتألف بوجه خاص من المناجم والاراضى والما وي والأيدى العاملة والنقود والاموال هو وهم خطر مخيف. فان هذا الرأسال عديم القيمة من نفسه و يبقى كذلك عديم النفع مادام لوحده. والبلاد المحرومة من أهل الكفاءة محكوم عليها بالافلاس والخراب العاجل.

ان رؤوس الأموال عندنا تستثمر اليوم على أسوأ مايكون ، بسبب نوايا العال السيئة والاعتصابات التى تتزايد يوماً بعد يوم . فان كل اعتصاب جديد أصبح يزيد في فتر البلاد و يزيد في غلاء الميشة و يجمل المستقبل أ كتر غموضاً وظلاما عن ذى قبل. . (٩ ــ اختلال التواذن)

على أن الاشتراكيين وحدهم الذين يسرون من هذه الحالة. ولكنهم. سيكونون أول ضحاياها شأن المتطرفين في جميع الأطوار والأجيال.

\* \* \*

أمام الايضاحات التي ذكرت حتى الآن والتي أصبحت من القواعد المقررة بشأن منابعالثروة اليس لدى الاشتراكيين والنقابيين الذين وجدت بين أفراد كل فئة منهم عاطفة الانتقام التي يشعرون يها على السواء ما يقابلونها به سوى جملة تأكيدات وحجج واهية. ولقد نشرت (جمية التضامن الاشتراكي في السين) أيام الانتخابات الأخيرة البيان الآتي .

« فى كل البلاد يوجه قوتان تتصادمان وتتماركان وقد دبت. فيهما روح الحركة على أثر بروز تلك الجهورية الفتيــة لعالم الوجود جمورية الاشتراكيين السوفيتية :

فئة العال من جهة :

رأبناء الطبقة الاخرى من الجهة الأخرى . في كل مكان يهب العمل فى وجه التطفل

فيجب أن يغلبالتطفل ويندحر»

من العبث ان يلح المرء فى الكلام حول بيان وجه التأخر في أمثال هذه المدارك والمقول : تأخرها في مضار النضوج والتقدم و بقائمًا في دور الطافولة من حيث الادراك بلكثيراً ماكان العالم ينقلب رأساً على عقب من جراء مزاعم من هذا القبيل

ان الالمانيين الدين اضطروا لتجربة مذهب جعـل كل شيء مشتركا بين الناس تحت تأثير ضفط متطرفيهم عادوا فعدلوا عن تلك التجربة بسرعة

ولقد أنشأت جريدة دويتشه تاجس زايتونغ مرة مقالا جاء فيه « اننا مهددون بفوضى اقتصادية تماثل الفوضى السياسية الضاربة أطنابها في ربوعنا ، و بقدر الفرق الكائن بين النوعين من الفوضى ستكون النتائج أعم بلاءاً وأسوا وقعاً . ان صنف العالسيشهد بنفسه نتائج الاخطاء التي ارتكبها ولكن بعد مرور مدة طويلة أي عندما يكون الوقت قد فات . على أن هذا الصنف ليس على وشك القضاء على مستقبل المانيا وعلى المنابع التي تعيش من ورائها فحسب بل سيقضى أيضاً على استعداداتها التي لا تزال تعد حتى الساعة أنمن من جميع على غنائها وثرائها . » اه

\*\*\*

إن توتر العلاقات بين مختلف صنوف الهيئة الاجماعية التي أصبحت مصلحتها التامة منحصرة في الائتلاف عندا من الخطورة عكان . على أن السبب في انتشار روح الخلاف بين تلك الصنوف

يرجع لعاطفة الحسدوالانتقام التىتشعر بها نحو بعضها أكثرتما يرجع للتضاد والتماكس الكائنين بين مصالحها .

فالخلاف الحاصل بين أف كار تلك الصنوف نشأ بوجه خاص عن الجهد الذي بذله الساسة الاشترا كيون الذين ما انفكوا يشيرون عواطف طبقة العال وكوامن صدورهم ويشجعونهم على التشبث بمطالبهم مهما كانت مستهجنة و مخالفة للصواب وما ذلك إلا لكى تصبح مقاليد السلطة في أيديهم كما أن جميع هؤلاء الساسة بدون استشناء أحد منهم كانوا يساندون و يدعون جميع الاعتصابات لأن كل اعتصاب كان بمثابة مرحلة يتقدمون بها نحو اليوم الذي تستأثر فيه طبقة العال بالحكم . ان الجميات ذات رأس المال تبدو هم كأنها نوع من « المسوخ » [ جمع «مسخ » ] قدر له أن يهلك في القريب العاجل في سبيل منفعة طبقة العال

ان الدمار الذي جره هؤلاء الساسة هو في نظرهم ضئيل الخطورة ولا شك . بل هم يدعون أنهم ساعون في سبيل إيصال العال الى تقلد زمام الحسكم والاستئثار به ، وهم لا يسعون في الحقيقة إلا وراء الاستئثار بالحسكم المطلق لأ نفسهم

ولوكانت التجربة قادرة على أن تعود بالعظة على الشعوب وأن تثقف عقول أفرادها وتنير أذهانهم إذن لاعتبرت تجارب مذهب جملكل شيء مشتركا بين الناسوقد أجريت في الروسيا وافية كافية فلقد جعلت السكك الحديدية والمناجم في الروسيا مشتركة بين الناس ولسكن بالرغم من إجبار العال على العمل مدة ( ١٧ ) ساعة يومياً فان ادارتها قد اختلت في برهة بضعة أشهر لدرجة أرغت المستأثرين بالحسم على استدعاء الأكفاء الذين القرت الروسيا منهم من البلاد الأخرى وأن يدفعوا ثمن تلك الكفاآت ذهباً وهاجاً

ان من ادعى ميزات الايمان العجب هو كونه لايدع المؤمن يشعر بما حوله بما يناير عقيدته : ولم يعهدارتداد عن دين الاشتراكية من الاشتراكيين غير المسيو أرليخ إذ أنه عندما عادمن الروسيا ورأى اتجاه العصبة الاشتراكية المتحدة شيئاً فشيئاً نحو البلشفية قدم استقالته من ذلك الحزب . وقد قال هذا ( المبعوث ) في كتاب استقالته ما أتى :

« اننى لاأستطيع أبداً أن أفهم كيف لانجراً العصبة الاشتراكية المتحدة على استنكار أعال بلاشفة الروسيا المتناهية في التطرف والغاو وتقبيح افراطهم في ارتكاب ضروب الجنايات واتيان أنواع المظالم وكيف أنها عوضاً عن ذلك تقابل تلك الافعال بالاعجاب وتعتبر أنها أمثلة يجب على فئة العال الفرنسيين أن تحتذيها .

في الواقع أن فئة النبلاء قد تلاشت من روسياولكن الصناعات

الوطنية الروسية قد هبطت مع تلك الفئة الى الحضيض فعاد ذلك على طبقة العالى الروسيين بالضرر الجسيم وعاد على الصناعة الألمانية التى أصبحت على وشك الحلول مكان الصناعة الروسية بالنفع العميم ان البلشفية لم تعرف توليد شيء سوى المجاعة والقحط في الروسيا التي كانت بالأمس أيضاً مورد غذاء القسم كبير من أوربة . فاللطرائق التي أتت بها الديكتاتورية الروسية جعلت فظائع عهد القصاص الحل ألم وأهوال العهد القيصري دونها بمراحل . ولقد استهدفت جميع الخريات الشخصية لأ نواع الاعتداآت فلم يبقى لها أثر . وفي كل الحريات الشخورين الروس يوم تمانى الم طريق الأبدية المثات من العال والمفكرين الروس من قبل نفر مأجورين من المجريين والصيفيين بدون أي استجواب أو محاكة ، ولا ذنب لحؤلاء سوى أنهم لايف كرون كما يفكر الملاشفة . » اه

#### \*\*\*

ان فوز البلشفيكي المسمى صادول ؛ (٥٠) ألف صوت أيام إلانتخابات التىجرت في فرنسة مؤخراً يدلنا علىمبلغ رواج البلشفية بين أفراد الصنوف العاملة

واذا وهنت عزيمة الحكومات أثناء العراك الحالى أو القادم

الذي يهدد المدنية فانه ليس عليها إذ ذاك الا أن تتخلى عن الحكم لزعماء فئة العال .

ومما يؤسف له أنه لا يجب الا تكال في هذا الشأن على قوة الحكومة . فإن قوة الرأي العام ستصبح أعظم فعلا من قوة الحكومة عما لا يقاس وأنجع تأثيراً . ولقد بلغ من حنق الجمهور على جماعة المشاغمين والمهوشن الذين كانوا يضحون بالمصلحة العامة في سبيل أطاعهم الخاصة أتناء اعتصاب عال السكك الحديدية العظيم ان رفض كثير من الباعة في الولايات كباعة مواد العطارة والخبازين بل وباعة الحور ذا يهم - أن يبيعوا شيئاً من بضائعهم المعتصبين . ان التنبؤ عن النتائج الأخيرة التي تجرها هذه المعارك والمناوشات يكاد أن لا يكون ممكناً . ونحن على يقين بأن الشعوب سيكون قيادها دوماً في يد نخبة أبنائها وخيارهم وصفوتهم . ولكن ذلك الفوز الموقت فوز العناصر المنحطة يجر الى بلاء وخراب ودمار يستحل إصلاحه أو تلافيه كما هو جار في الروسيا وهنغاريا .

ان المساء العظيم يبدو لزعماء طبقة العال قريباً جداً . وفي الحقيقة أن ليلا حالـكا سيستولى بجيوش ظلامهعلي العالم بتحقق أحلامهم

# الفضالاي

## تجارب الاشراكية نى بلاد مختلفة

ليس للتجربة فيما يتعلق بالعقيدة الدينية أى عمل أو تأثير على أرواح المؤمنين . فانه لمن المستحيل أن يدخل التبديل أو التحوير على ضلالهم وأوهامهم فهي باقية أبداً على حالها .

أما فيا يتعلق بالعقيدة السياسية والاجماعية فانه ليس للتجربة أيضاً تأثير يفوق ذاك على الذين رسخ الايمان الأكد بهما في نفوسهم واستقر تماماً في تلويهم ولكنه من المكن أن يكون للتجربة تأثير على الذين لم ترسخ العقيدة بعد تماماً في نفوسهم ولا يزال الشك والتردد يخامرانها .

ان من الأوصاف التي تمبر الزمان الحالي عن غيره هو انحلال الرابطة التي كانت تجمع بين عناصر القواعد أو المبادىء القديمةالتي قام على أساسها كيان الجميات البشرية . فانالقلائل والاضطرابات على اختلاف أنواعها التى ولدنها الحرب من شانها أن تديم هـذا الانحلالكما أنها ولدت في نفوس الخلق أنواعاً جديدة من الأهواء والميول وجعلت قاوبهم تتوق الى أمور لم تتق البها من قبل

تنقسم الأفكار المسيطرة على عقول الناس اليوم الى نوءين من الميول والأهواء يناقضان بعضهما بعضا على خط مستقيم. فمن جهة تسيطر فكرة القوميات وما يتعلق بها من الشعور بالحاجة الى التفوق. الدولي ، ومن الجهة الأخرى تسيطر الفكرة التى ترمى الى تأسيس. الأخاء العام على الأرض بين سكان المسكرنة أجمين

ان فكرة القومية التي تعد الوطنية نوعاً من أنواعها هي عند القابضين على زمام الامور في الحكومات بأجمهم بمثابة ضرورة تاريخية ، أي أنهم يعدونها من متقضيات التاريخ فان التاريخ يرينا في الحقيقة أن فكرة حب الوطن كانت دوما من قوى الشعوب التي يعتد بها ، وان طروء الضعف على تلك الفكرة يسجل على الشعوب الانحطاط والتدني ويكتب لها الاضمحلال والفناء.

أما فكرة الدولية أي الأخاء العام بين سكان المعمور أجمين. التى تنادي بها طبقة العال خصوصاً فهي ناشئة عن أهواء فى النفس تخالف تلك الميول تماما . إذ أنها تنادي بطرح فكرة الوطنية جانبا وترغب فيمزج الشعوب بعضها ببعض بدون اكتراث بل بدون الشعور بما هنالك من اختلاف فى العقلياتوتضارب فى المصالح اللذين من شأنهما التفريق بين الشعوب .

في الزمن الذي يصبح فيه المسيطر على العالم لبس شيئا آخر سوى الاحكام العقلية البحتة والحقائق الناصعة المجردة تمام التجرد عن كل ميل وهوى والذي يحتمل أن يكون بعد قصيا الغاية \_ في هذا الزمن تعدو الفكرة الأخيرة فكرة الأخاء العام بين سكان العالم كاملة خالية من كل عيب. لأنه عداعن هذا الشعور الغامض الذي يدفع صنوف العال في مختلف البلاد نحو الناكني، فقد رأينا أن النهضة الصناعية في العالم تقود الشعوب نحو النقرب من بعضها وتوثق عرى الارتباط بينها شيئاً فشيئاً حيث يظهر لها من ثم ضرورة التعاون والتضامن عوضاً عن التطاحن وأفناء بعضها بعضا .

ان هذه الضرورة لاتزال في يومنا هذا عبارة عن حقيقةممطلة عديمة التأثير لأنها تتصادم مع العواطف والميول والأهواء التي هي اليوم دليل الشعوب الوحيد وقائدها الفذ في معارج الحياة .

#### \*\*\*

وعلى ذلك فان الحكومات الحديثة تجدنفسها اليوم أمام اختلاف بين نظريتين على طرفي نقيض من بعضهما . إما بمناصرة الدولية التى تمثل المستقبل وذلك يتطلب نزع السلاح من ايدى الشعوب، أوثرو بج فكرة القوميات التى تتطلب زيادة التسليح ليصبح خطر التعديات مضموناً معما في زيادة التسليح من النفقات الباهظة والمصاريف الطائلة التى تنوء نحت عبئها الأمم والشعوب

إن العراك بين هاتين النظريتين المختلفين عن بعضهما تمام الاختلاف يحتم على رجال الحكومات اتباع سياسة خاصة في كل يوم على حدة ، لأنهم لا يستطيعون معرفة شيء من أمر غدهم المجهول . وكذلك فأن عامة الخلق الذين فقدوا الفقة بزعمائهم يدعنون للغرائز الأصلية التي تعود للظهور دوماً عند ما تتزعزع أركان النظام القديم المجمعيات البشرية تزعزعاً عنيفاً .

إن التقويض الذي لحق برموز الآلهــة ولؤم أو دناءة الذين انتخبهم الشعب -- حمل الخلق على الاعتقاد بأن العالم يجب أن يكون ملكهم. فالقوة هي اليوم القانون الوحيد الذي يذعنون له

لله لاحظت إحدى الصحف الانكابرية زمن اعتصاب عال المناجم الذي كاد يقضى على حياة بريطانيا العظمى — ان العقود (كونترات) المعقودة بين أصحاب العمل ومثلي العال كانت تخرق بلا انقطاع من قبل هؤلاء الاخيرين عند ما كانوا يجدون في خرقها منفعة على أن هذا الحق هل يخلق ل أن قوة المجدوع تخلق لهحقه على أن هذا الحق هل يخلق — بدورة \_ الكفاءة الى تنطلبها على أن هذا الحق هل يخلق — بدورة \_ الكفاءة الى تنطلبها

النهضة الصناعية ؟ ان تجارب جعل الحكومة بيد جمهور الناسالتي أجريت مؤخراً تستطيع الاجابة على هذا السؤال

الكانت جميع التأكيدات التى يصرح بها جماعة الاشتراكيين قد دحضت ونقضت منذ زمن بعيدوهي مع ذلك لم تتأثر ولم تتزعزع فقد أصبح من الضروري تحقيق تجربة الاشتراكية . وقفد حققت تلك التجربة مؤخراً في بلاد مختلفة بصورة حاسمة نهائية . اما نتأجها فهي معروفة لدرجة يمكننا أن نقتصر معها على تذ كيرالقاري مها تذكيراً بدون أن نعمد الى الاسهاب أو التطويل

\*\*

بالرغم من أنه لم تكن الاشتراكية الكاملة هي التي جربت في مختلف الحكومات فإن بعض الشعوب سيما فرنسة قد أصبحت منك زمن بعيد خاضمة للاغراض الاشتراكية في البرلمانات على أن هذه الأغراض الاشتراكية كنت تصادم دوماً بموانع وعوائق بعضها متولد عن بنية أي خلقة المرء النفسية والبعض الآخر ناشيء عن الضرورات الاقتصادية الحديثة . فهذا الاصعادام بين النظريات الخيالية و بن القوانين الطبيعية المكينة قد كاف ثمناً باهظاً

إن النتائج الاساسية النفوذ الاشترا كي البرااني في غناف البلاد تنحصر فى جعل الكثير من الصناءات تمت إدارة الحكومة الجماعية أي جعلها ملكا للحكومة . والله أعيدت هذه التجربة منة مرة فكان يظهر أنه ليس من ورامًها إلا الدمار والخراب واذا كانت هذه النتائج واحدة لم تتغير في كل البلاد رفي جميع الصناعات فليس ذلك إلا لأن ادارة الجماعات وسياستها في تدبير الا مور من شأنها أن تفضى على أعظم القوى النفسية تأثيراً والتي هي أصل النشاط البشري وهي: المنفعة الشخصية بالشعور بالمسؤلية المبادهة أي التقدم الرأي ؛ الادارة و بكلمة واحدة: العناصر المولدة لجميع أسباب الرقي والتقدم التي تطورت بها الحضارات

### \*\*\*

إن النتائج التي تواست عن الميول الاشتراكية تساعد مند الآن على التنبؤ والاستدلال على النتائج التي تواسها اذا أصمح مجاحهافي يوم من الأيام تاماً

لقد تنبأ كثير من المتأملن المتبصرين عن المصائب والنكبات التي يولدها نجاح الاشتراكية الكامل . ولقد كان يمكن الارتياب بخطورة هذا التنبو وقت لا نعلم تكن محققت بعد نجر بة من التجارب محققاً كاملا يساعدها على اثبات صحته ودعمه

أما اليوموققد أجريت تلك التجارب من قبل عدة شعوب وكانت النتيجة واحدة في كل مكان

لو لم تجرهنده التجربة في غير روسيا لأمكن القول بأن تجربة تجري على شعب نصفي التمدن لا تمتبر نتأمجها برهاناً قاطعا وحجة دامغة ، و بأن التجربة التي تجري على شـعب بلغ قسطاً وافراً من الثقافة هي التي يمكن اعتبار نتائجها من البراهين المقبولة فقط . من أجل هذا ان تجارب الاشتراكية التي تكالت بنجاح مؤقت في. المانيا وهنغاريا وايطاليا لها خطورة عملية من الأهمية بمكان.

ولقد وجدت المانيا نفسها في اليوم التالي لا نكسارها في دور تقلقل وتبلبل، وكانت تسير على غير هدي وتتلمس الطريق تلمسا ولما كانت الحرب قد أظهرت لها الأخطار الكامنة في المبادىء التى بنت عليها بأسها وسلطانها فقد أصبحت بطبيسمة الامر مضطرة

ولقد عرضت الاشتراكية نفسها بل جعلت نفسها تقبل قسراً لأجل ترميم البلايا والرزايا التي جرها الحكم العسكري ولما كانت المانيا لم تعجد أحسن منها فقد قبلت أن تجربها وتمتحنها

فنقلبت عليها حينتذ جميع أشكال الاشتراكية من البلشفية المنطرفة بسوفياتها وما تستند اليه من النهب والسلب والتقيل والتذبيح الى الاشتراكية المعتدلة المتجردة الاعن بعض قوانين من قوانين المذهب الاشتراكي

عند ما منيت المانيا بالانكسار كان أول ما حدث أن طرأ القلاب عنيف على السلطة التي يرجمالعهد بتوليها زمام الامور لاجيال كثيرة والتي كانت تدير أمور الدولة المتحدة المختلفة التي تؤلف الامبراطورية فسقطت عن عرشها وهبطت من قة مجدها

في هذا الدور الأول كانالظفر حليف الأحزاب المتطرفة وتولى البلاشفة الذين يعرفون باسم ( السبر تكيست) زمام السلطة بضمة أشهر وأصبحوا بفضل النهب والسلب وهدر الدماء حكاماً للبسلاد و بعد ذلك شادوا بناء عهد استثنار طبقة العال بالحكم

ولقد أسس العال فى كل مكان المجالسوالمؤتمرات تشبها بجماعة السوفيات في الروسيا . فكان من جراء ذلك أن عمت الفوضى بطبيعة الحالكل مكان كما حدث فى روسيا

ولقد تكلمت إحدى الصحف الالمانية الكبرى عن هذا العهد الاشتراكي وأوضحت النتائج التى تنتج عنه أيضاحاً وافيا في الخلاصةالتالية التى اقتطفها عنها ، قالت :

« إن اختلال النظام قد جعل الميراث القوى الألماني ذلك الميراث الذي كادت أربع سنى الحرب لا تقوى على النوال منه صحوضة للخطر ، فانالفر ائب واستصفاء الأموال أي ضبطها واحتكارها قد سببت انتقال رؤوس الأموال الى الخارج انتقالا لا ينجح مه ه دواء ولا يقوى أي تدبير من تدابير ( الضابطة ) ووسائطها على ايقافه والحياولة دون انتقاله ، أما المقارات والغبارك وما تحويه من مكنات فاتها تباع للأغراب بأثمان بخسة بالنظر لأنها لا تستطيع الجلاء عن البلاد . وهكذا فقد ابتاع الانكاير عدة مناجم في حوض الروركا أن المصرف النيو يوركي المعروف باسم ( ناسيونال بنك ) قد حط أن المصرف النيو يوركي المعروف باسم ( ناسيونال بنك ) قد حط

رحاله في برلين و**في** غيرهـــا من المدن الألمانيـــة الــكبرى واستقر . فيها. » اه

\*\*\*

إن هذا الدور لم يطل أجله . لأن الديكتاتورية الشيوعية قد أظهرت عجزها وعدم كفايتها بسرعة كماكان من أمرها في الوسيا على أن هناك في الأصل سبب آخر وهو سبب نفساني يكفي وحده للحياولة دون استمرار أجل ذلك الدور ولو لم يحل دون ذلك ماكان من أمر الديكتاتورية الشيوعية . أما هذا السبب الأساسي الذي لا تقوى عقول الاشتراكيين على ادراكه فهن المكن تلخيصه بالذا و الآتي :

أي كانت الانظمة التي يجبر أحد الشعوب على قبولها أو التي يقبل بها هذا الشعب من نفسه لأجل معن لابد أن تستحيسل من شكل الى آخر في مدة وجبرة بحسب عقلية ذلك الشعب إن استحالة كهذه يلاحظ حدوثها في جميع عناصر الحضارة من دين ولغة وفنون وصناعات. ولقد كرست فها مضى مؤلفاً خاصاً وقفت على اثبات هذا القانون الذي هو مسيطر على السياسة والتاريخ(١)

<sup>(</sup>۱) سر تطور الأمسم أو تطور الأمم وقوانينه النفسسية · ( الطبعـة . الحامسة عثر ) .

ولقد استحالت الاشترا كيةالالمانيةبسرعةمن شكل الىآخر بتأثير ذلك القانون .

و يستطيع المرء أن يرى هذه الاستحالة عند مايتحقق له ماستؤول اليه الانظمة السوفيتية مثلا أو بعبارة أوضح مؤتمرات العال التي هي الركن الأساسي في صرح البلشفية

لقد نصت إحدى مواد (القانون الأساسى) الجديد على تأسيس مؤتمر للعال « لأجل الدفاع عن مصالج العال الاقتصادية . وأن الحكومة بجبرة أن تعرض عليه ، من باب الاستشارة ، جميم لوائح القوانين مما يتعلق بالشؤون الأقتصادية »

فيتضح للقاريء أن (السوفيتية) التي استحالت على هـذا الشكل ليست أبداً دائرة من دوائر الحكومة طألما أنها أصبحت استشارية فقط.

ان أنظمة السوفييت الروسيين مختلفة تمام الاختلاف عاسبق. اذ أن الالوف من موتمرات أومجالس العمال الصغيرة يجب عليها من الوجهة النظرية على الأقل أن تدير الشؤون الحلية. على أنه قد ظهر في الاصل أن مثل هذه الانظمة لا يمكن تطبيقها إذ أنه لما كان كل مجلس من المجالس السوفيتية يعد نفسه مستقلا عام الاستقلال فقد أصبحت ارادة كل سوفيتي نفسه مستقلا عام الاستقلال فقد أصبحت ارادة كل سوفيتي

محلي مما يعرقل أهواء السوفيتيين الآخرين.

وحقيقة الأمر أن السوفيتية الروسية كانت تمثل أحط أطوار الجميات الاولية تكاملا ولم يعد هذا الحال من الانحطاط في الواقع مشهوداً الالدى القبائل المتوحشة .

\*\*\*

بعد أن تملصت المانيا من البلشفية والسوفيتية أصبح عليها أيضاً أن تحارب بعض الاغراض التى كان الاشتراكيون يحاولون التوصل. اليها . فقد كانوا يريدون بوحه خاص أن تستصفى الحكومة الاموال. وأن تضع يدها على الاملاك الخاصة وعلى جميع معامل الانتاج ، وان تنولى هي أيضاً أمر أيالاتها وادارتها

ان محاربة الحكومة الالمانية للاغراض التي كانت ترمى الى. جعل كل شيء مشتركا بين الناس قد امند أجلها حتى اليوم الذي أدرك فيه الجهور أن فكرة جعل كل شيء مشتركا بين الناس تستند على قواعد نفسية باطلة وان محققها اذا عم كل مكان يفضى الى. خراب البلاد وافلاسها الاقتصادي .

أمل رجال الحكومة الالمانية أن يرضوا جماعة المستمرين علي المعارضة من الاشتراكيين فاستمر وا على تأييد مبدأ جعل كل شيء مشتركا بين الناس في خطبهم ومحاضراتهم، ولكتهم لم يفكروا

بتطبيق هذا المبدأ اللهم الاعلى بعض الحرف التي يمكن أن تصبح (مونو بولات) منتجة للحكومة كما هو شأن مصلحة التبغ في فرنسة مثلا. أما الصناعات الأخرى فان الرأي العام بشأتها قد تمثل أتم ممثل في الفقرة التالية التي وردت في احدى الصحف الالمانية:

« . . . . اذا امتدت يد الاشتراكية المحم والحديد فاماتكون قد استوات في الوقت ذاته على جميع الصناعات الاخرى . واذ ذاك تزول المنافسة الحرة والكفاآت الشخصية ، في حين انه يجب أن لا يغرب عن ذهننا أن تولي الحكومة أمر الحرث أو التمدين أو غيره من الاعمال يزيل المنافسة التي لا تعيش الاعمال بدونها ويدعو لنفقات طائلة ويحول دون الاصدار . أما النشاط الخاص ، والمنفعة الشخصية فانهما على العكس من ذلك من القوى العظيمة التي لا يلحقها الفناء والتي تحمل الطبيعة على اخراج كنوزها الدفينة من أعاق منابعها وتعود علي الشعب بالتراء العظيم والحظوة والاعتبار . » اهم ان أعظم رجال الحكم في المانيا تشبعاً بالمبدأ الاشتراكي هم أن شهم يعترفون بأن الصناعات وتجارة الاصدار يجب أن لاتتأثر ، مبدأ من مباديء الاشتراكية بل يجب أن تبقى حرة تماما .

ان البلشفية لم تجرب في روسيا والمانيا فحسب بل لقد حربت في هنغاريا أيضا . وأما الطرائق التي اتخذتها في هذه البلاد الاخيرة فقد كانت نفس المناهج التي سارت عليها فيا سبق اى هي عبارة عن قتل ارباب الحرف ومهب المصارف واستلاب الثروات الخاصة واجبار الاغنياء القدماء علي ممارسة الاعمال اليدوية! وهكذا فقد صودرت المساكن الخاصة وتركت غرفة واحد فقط لصاحبها القديم الما الغرف الاخرى فقد وضعت تحت تصرف العال .

ان الأنظمة الاجماعية التى قامت عليها البلشفية الهنغارية قد اقتبست عن أنظمة البلشفية الروسية ، وعلى ذلك فقد وجمه على رأس القائمين بهذه الأنظمة ديكتاتور يأمر بالنهب والسلب ويفرض أنواع التنكيل والتعديب. \*

ولقد أفضت طريقة الحكم هـنده بطبيعة الحال الى النتأئج نفسها التى أفضى البها تطبيق تلك الطريقة في الروسيا ، وهكذا فان جميع المعامل والمصانع رأت نفسها بالتعاقد مضطرة لانحلاق أبوابها؛ وعم البؤس والشقاء كل مكان .

ففي ذلك الحين أصبح القوم يعتاشون (بالأكوام) التي تكسست عند ما كانت البلاد تدار بطريقة الحكم السالفة وعند مانفات تلك المواد جاء دور الهزيمة . وهناك بعض أسباب بقيت بمجهولة لو لم يطل بسببها أمد معاكسة دول الاتفاق في شأن تدخل سكان رومانيا الذي كان الشعب الهنغاري بهنف له من صميم فؤاده و بملء

اختياره ولولا ذلك لدام أجل الحسكم الشيوعي مدة وجيزة للغاية . على أن دعائمه قسد تقوضت عند مااقتربت بعض الغرق العسكرية من العاصمة .

#### \*\*

لقد كان يبدو على بلاد الانكايز أنها في حالة مقاومة الأمواج التى تحمل بين طياتها روح الثورة والتمرد ستغوق البلاد الأوربية الأخرى . لكن البلشفية قد لاقت فيها مع ذلك بعض النجاح بغضل المبالغ الطائلة التى بذلت في سبيل بث الدعوة (البرو بغنده) و يظهر أن جماعة المعدنيين قد ،مرى بينهم ذلك المرض أكثر من غيرهم ، فان توعداتهم وتهديداتهم أصبحت متواصلة متنابعة لا يلحقها فتور ، وهم يطالبون الآن بجعل المناجم ملكاً مشتركا بين الناس وهدذا يدل على أنهم يريدن أن يختصوا أنفسهم بجميع الأرباح التي تأتي من وراء بيع الفحم ، على أن تبقى نققات التعدين على عاتق الحكومة

هذا وان بعض متطرفي الانكايزقد ذهبوا الى أبعد من هذا المدي : فقد أدعوا أنهم يجبرون رئيس وزراءالانكليزعلى الاعتراف بالحكومة الروسية السوفيتية وعلى منع فرنسة من مد يد المعونة الى بولونيا التي يهددها جيش روسى ، ان نفوذ هؤلاء وحده يمكن أن ينسر سلوك الحكومة الانكايزية في هذه الحالة الأخيرة

على أن ادعاَآت المتطرفين هذه قد أثارت في الأصل روح الممارضة القوية في انكلترة

وقد كتبت جريدة (التيمس) مرة مقالا جاء فيه «أن الشعب الانكايزي قد كان في جميع أدوار حياته بحفظ في قلبه الكره والمقت الشديدين للاستبداد مهما تنوعت أشكاله وألوانه ، فكما أنه لا بحتمل الاستبداد المخالف لروح الدستور اذا كان مصدره الحاكم فهو كذلك لا يحتمله اذا كان صادراً عن جمعية من جمعيات المال الدائبة وراء السلامة المامة »

ان هذا الأمر بجب أن يكون من الأمور المأمولة المنتظرة ولكن الحقيقة هيأنه ما من أحد يفقه من كنهه شيئًا ، ان العدوى العقلية يمكن ايقافها عند حدها ، ولكن بقدر مايستمر أمد بقائها يجب أن نقاسى من ورائها الخسارات الفادحة والأضرار الجسيمة

والأمر الذى يبدو اليوم على غاية من الوضوح هو أن بعض النقابات الانكليزية تتوق الى ربط كتلات العال بالحكومة البلشفية في موسكو ؛ من كان يستطيع التنبؤوقتئذ أن انكاترة تلك

؛البلاد ذات المباديء الحرة والتي اشتهرت بتمسكها بالتقاليد ستصل يوماً الى ما وصلت اليه اليوم ?

\*\*\*

ان فرنسة هى أيضاً حتى اليوم من البلاد التي فاقت غيرهامن جهة الدفاع عن كيانها أمام النطرف الاشتراكي وغلوه ، ومع ذلك فان العقيدة الاشتراكية مستمرة على النقدم والنجاح فيها

ان الحزب الاشتراكي الذي بلغ مابلغ من الأضرار بنا قبل الحرب عند ماشل حركة التسليح والاستعداد للحرب عندنا لدرجة جعلت المانيا تظن أن باستطاعتها مهاجمتنا دون أن تتجشم المخاطر نقول أن ذلك الحزب آل به الأمر أخيراً الى قبول المبادىء الشيوعية على على علاتها ( بدون استثناء شيء )

ولكي يستميد هذا الحزب ماكان لهمن نفوذ وسلطة تراه يدأب على بث الأوهام والخيالات المريعة في نفوس جماهير العامة

على أن الذين يعرفون قوة الاتحاد والتكاتف ليسوا مع الأسف سوى تلك الفئة التي تمثل قوى الطبقات المنحطة ، أمافئة المتنورين الذين هم أتوياء عقلا و إدراكاً فيبدوا عليهم عدم الاستعداد لمارسة الأشنال العملية أي اليدوية وبالتالي فان باعهم قصير في ميدان الدفاع عن النفس، في حين أنه يكفي لا تقاذ البلاد من خطر

الاشتراكية وجود بضعة أشخاص من ذوي المقاومة والجلد، ولقد قدمت ايطاليا على هذا مثلا يخلده لها التاريخ بالاعجاب والتقدير ينسم

لقد قامت الاشتراكية في ايطاليا مدة من الزمن بنفس أعال الافناء والتخريب التي قامت بها في غيرها من البلادالتي نفدت اليها فلما رأى الاشتراكيون الايطاليون أن مبادءهم عاشت في ايطاليا مدة بضعة أشهر خيل اليهم أن مجاحهم غدا باتاً قاطهاً ، فاستولوا على دور البلديات في بعض البلدان وطردوا أصحاب المعامل وشرعوا في أعمال النب والسابوا قتل والتنكيل تبماً للهارية العامة التي تجرى عليها الاشتراكية الظافرة ، أما الحكومة فقد ارتمدت منها الفرائص أمام بأس هؤلاء وغدت تذعن شيئاً فشيئاً لما كانوا يدأبون على المطالبة به

على أن شدة التطرف أحدثت بعد قليل رد فعل . فقد هب حزب الفاشسة بين الجديد الذي هو مؤلف بوجه خاص من قدماء المحاربين — في وجه الاشتراكية و بعد كفاح دام برهة وجيزة حالفه الفوز أودي بالشيوعية الى حلة بينة من العجز ووهن العريمة

ان الفاشستية قد ظفرت لا لسبب آخر سوى أنه كان على رأسها رجل من أولئكالافداذ الذين يتصفون بالمزم والحزم والجرأة النادرة والذين يندر البوم وجود نظيرهم بين القابضين على زمام الحكم في العالم.

له كان هذا الزعيم - وهو المسيو موسوليني ؛ حائزاً على خاصتين من أعظم الخصائص التي يكتسبها المرء من وراء الدراسة في السكتب وهاتان الميزتان إحداهما في طبعه أي في سجيته والاخرى. في محاكته وملاحظته

إن الاطاحالتي هزها السنيور موسوليني من أركانها فجعلها تتحد. وتنجنب بأن أرجع الامور الأدارية الى حالة بسيطة للغاية والتي يردداد نمواً يوما فيوما ما يهدد حياة الجميات البشرية الحديثة - أمام تلك الاطاح المتحدة المهاسكة ربما غلب الديكتاتور موسوليني على أمرد في نباية الأمر ولكنه يترك وراءه علا على غاية من النفع

ان أعظم مزية المسيو موسوليني هي رغبته في هدم أركان طريقة الايتاتيزم الاقتصادية التي يدافع عنها الاشتراكيون بكل ما أوتوا من قوة [ أو بكل حرارة ورغبة كما يقول الفرنسيس)والتي ترزم البلاد تحت عبئها الثقيل

ولقد بسط آراءه بصراحة ووضوح تامين في احدىخطبهالتي. ألقاها أمام ممثلي الغرفة التجارية الدولية فى روما واليك بعض النبذ. من ذلك الخطاب: «إن المباديء الاقتصادية التى ترغب فيها الحكومة الايطالية المجديدة بسيطة . وأنا أعتقد أن الدولة يجب أن تمدلعن الوظائف الاقتصادية سيا ما كان منها من جنس (المونوبول) تلك الوظائف التى كثيراً ما أظهرت الدولة عجزها عن ايفائها حقها . وفي يقيني أيضا أن حكومة تتطوع لتخفيف الارتباك الذي ألم بجماهير الناس من جراء الأزمة التى دهمتهم بعدا نتهاء الحرب فيجب أن تدع للاجتهاد الشخصي الحرية العظمي ، وعليبا أيضا أن تعدل عن جميع القوانين التي من شأتها التدخل في الشؤون ووضع العراقيل والعوائق في سبيل الاعمال. فهذا العدول يستطيع ولا شك إرضاء حزب اليسار المتعصب النظرية ( نورة الشعب ) في البرلمان ولكن ليس من ورائه كاظهرت التجارة - إلا الحاق الضرر البليغ بالمصالح الاقتصادية والقوالي

انا لا أعتقد أن مجموعة تلك القوى التي يمكن أن تسمى سواء في الله الزراعة أو التجارة أو المصارف أو في أعمال النقل بكامة إجمالية وهي ( الرأسمالية ) على وشك الزوال والاضمحلال كما يؤكد فلك بعض أهل النظريات من غلاة الاشتراكيين ومتعارفيهم والاغتباط بملا أفئدتهم منذ زمن بعيد أثبتت النجر بقالتي حدثت أمام أعيننا والتي هي من نوعها أعظم ما عرف التاريخ بصورة غاية في الوضوح أن جميم القواعد الاقتصادية التي تغفل شأن الاجتهاد

الشخصى الحر والنشاط الذاتى عرضة في أجل قريب لافلاس هو على كل الأحوال مدعاة للحزن على الاجتهاد الشخصى لا يحولدون توحيد الصفوف. و بقدر ما يكون الدفاع عن المصالح الذاتية مشفوعاً بالامانة والاخلاص يصبح الاتحاد أقرب منالا وأسهل حصولا» اهو ولقد استنسخت هذه المكالات لانه لا يمكن التعبير عن الحقائق الناصعة التى أدافع عنها منذ زمن بعيد بأصدق و وجوز من هذه الصورة . ان وجود رجل في أور بة بلغ من كفايته وقوة عزمه ما جعله المصورة . ان وجود رجل في أور بة بلغ من كفايته وقوة عزمه ما جعله للعمل الذي قام به فيكون قد ساعد على انقاذ حضاراتنا من خطر العمل الذي قام به فيكون قد ساعد على انقاذ حضاراتنا من خطر الاشتراكية الذي يتهددها بخراب وتهديم لن تقوم لها بعدد قائمة



# الكتاب الثالث عدم التوازيه المالي ومنابع الروة

# الفظِّهُ إِكَالاَوْكِ

فقر أوربة في الزمن الراهن

ان جميع القابضين على زمام الامور في الحكومات الختلفة سها منهم حكام الامبراطورية البريطانية لايفتأون عن طلب اعادة بناء الصرح الاقتصادي في أوربة ومجديد أركانه.

فلكى تمكن معرفة السر فى هذا التجديد قد التأمت (دزينة) من المؤتمرات كانت عقيمة بصورة تدعو للحزن والرثاء .

ان الوزير الانكابزى السابق المسترلويــد جورج الذي هو صاحب مشر وع هذه المؤتمرات الحقيقي والحاث الفذ على عقدها كان ينسى دوما فى جميع خطبه التى لايحصيها عد أن يجمر بالدستور الذي وجده لأجل ذلك التجديد. لكنه فيخطبه التى القاهاكان يطلب ويلح في الطلب الحاحا مشفوعا بالعند والصلابة أن تتنازل فرنسة عن قسم من مال التعويض الذي لها على المانيا بلأن توجل قبضهذا المال كما حل موعد دفعه المرة تلو المرة الىأن تسأمالتأجيل والتسويف فتتنازل عنه بكامله .

ولقد احتاطِهذا الوزيراللبيبللأمر فاجتنب عرض أي دستور يسير بموجبه القوم عندما يقومون لتجديد كيانأور بة الاقتصادي، اذ لاشك بأنه لم يكن بجهل أن مثل هذا الدستور لاوجود له .

ان تجديد الكيان الذي يطلب القيام به يتعلق في الحقيقة بتوفيق الاعمال توفيقاً لا يمكن البت بكيفيته مع بعض الضرورات الاقتصادية التي هي من البساطة بمكان عظيم ولكنها لا تلقى بوجه عام أي اهتمام أو أعتبار

ان قوة هذه الضرورات تظهر بوضوح عندما تستقصى أسباب الفقر الذى كانت بلاد كثيرة فيأور بةمن ضحاياءوالفوضىالتىولدها

### حَثِيرًا) المنابع الحقيقية للثروة ﷺ

ماذا يعنى البرنامج الذي ينص على « أعادة بناء صرح أور بة الاقتصادى » والذي ماا نفك ساسة الجيل الحالى عن ترديده لحظة واحدة ؟ ألا يمكن تفسيره بكل بساطة بهذه الحقيقة التى تنص على أن الامم لاتستطيع الحياة بدون أن تؤسس أبين المحصولات التى

تنتجها وبين المواد التى تستهلكها وتفنيها بعض المناسبات والروابط؟ أن ثروة البلاد والعالم على حالته الراهنة أصبحت بوجهخاص تتعلق بكية المحصولات التى ينتجها الشعب من تربة البلاد أو من. معاملها . والذى يفضل مما تنتجه عا تستهلكه بوسعها أن تبادله فى الخارج مقابل المواد الضرورية لاغراض الحياة مما لاتنتجه أرضها .

ان الانتاج بسعر يجعل الاصدار ممكناً ليس هو كل ما يطلب بل يجب علاوة على هذا المجاد مشترين لذلك المحصول إذ أن هذا الام من العوامل الجوهرية في القضية . فاذا كانت السلاد تصنع من المواد كمية تريد على الكمية التي تستطيع بيعها فالممالمها تصطر لان محدد الكمية التي تنتجها فيقع العال في أزمة من البطالة بنتيجة ذلك كما هي الحالة التي وقعت فيها انكاترة عاماً فقد غدت (انكاترة) تفتش عن زبن حي في الروسيا

ان هذه الضرورات التى تقضى بالمبادلة التجارية تظهر مرة أخرى مبلغ ارتباط الشعوب بمعضها كما انها تظهر أيضاً أىاالاوهام تضل فيها على غير هدى تلك السلاد التي تجعل بلادها مكتنفة بسياج من الجارك.والعالم اليوم في هذه الحالة من الفقر والفاقة بحجة أنها تريد حاية صناعاتها الوطنية فهذا العمل السيء لايتأتى عنه

بالمقابل سوى نتائج سيئة أيضاً لاتلبث ان تصيب الصناعات المحمية بالشلل في آخر الامر فتقضى عليها شرقضاء

\*\*\*

ان منابع النروة التي ألمعت اليها في الأسطر السالفة توضح بسهولة لماذا وقعت بعض الشعوب كالنمسا مثلا في وهمة عيقة من البؤس. إذ أن الكياوغرام من الخبز الذي كان يباع في « فينا » ذاتها بر ( ٥٠ ) سنتها فيا مضى ـ عند مايعدو ثمنه اليوم ستة آلاف فرنك تقريباً فهذا لابدل على أن الثقة بالأوراق المالية التي أصدرها المصرف النمساوي أصبحت ضعيفة للغاية فحسب بل يدل أيضاً و بوجه خاص كذلك أن (قابلية ) الانتاج عند العامل الخمساوي غدت أحط بكثير مما يكفي لتعويض الكيةالتي تقضى الضرورات باستهلاكها . فن الوهم إذن أن نظن \_ كاكن من أمر جمية الأمم أن مثل تلك الحالة يمكن أن تتحسن عن طريق اقراض النمسا بعض المبالغ من المال .

ليمنح رجال الحكم في النمسا سلطة تكفي لأن تساعدهم على انقاص المبالغ الهائلة التي تنفقها دواوين الحكومة والتي تكاد تبتلع كامل دخل الحكومة إنقاصاً عظما وليحمل العال على تزييد الكمية التي ينتجومها باعطاء م أجوراً مناسبة، فعندذلك تكون قد أوجدنا

لكل من هذه القصايا أنجع حل وأحسن تدبير. وفي استطاعتنا أن نتحقق سلفاً أن القروض المالية لنتنجع في رتق ذلك الفتق بوجه من الوجوه. فعبثاً رددوا على الاسماع مالهـذه الطريقة من التأثير الناجع.

يستنتج مما سبق أن الشعب الذي فقد العملة والنقد ولكن واستطاعته أن ينتجمن أرض بلاده ومعاملها المواد الضرورية لقيام بأود حياته ولصنع البضائع التي تتيسر مبادلتها بغيرها عكن أن يصبح أغنى بكثير من الشعب الذي يملك بعض الذخائر من الذهب أو من الفضة ولكنه لا ينتج سوى كمية غير كافية من البضائع . إذ أن الذخائر المدنية تنفد بسرعة إذا لم تعوض . ان الفقر الذي أصاب الاسبانيول الذين كانوا يظنون بأنهم أغنياء لأنهم امتصوا كل الذهب الموجود في أميركة هي مثال جلي في هذا الصدد .

أما المانيا فهي على العكس من ذلك عبارة عن شعب قد أضاع الذهب الذي كان موجوداً لديه ؛ لكن موقفه الاقتصادي مع ذلك لايزال على ماهو عليه من الجودة بفضل المحصولات التي ينتجها .

ان هذه الطريقة التى تكون بها الثروة عن طريقي الانتاج والمبادلة تتصادم اليوم ببعض عوائق مختلفة وهي عوائق صناعية فى أغلب الأحيان لكنها تبعث على الخوف والرهبة دوماً أ.

فالعوائق من الدرجة الأولى هي أن عدد المشترين قدد نقص نقصاً جسيا في جميع أقطار العالم. فني النمسا والروسيا لم يبق من مشتر، أما البلاد الأخرى من العالم فقد قل فيها عدد المشترين . وعدا ذلك فان إصدار البضائع بسعر يساعد على بيعها قد أصبح عسراً تبعاً لسقوط قوة ابتياع العملة في عدة بلاد كفرنسة أوسطاليا مثلا

وهكذا فانه لأجل الحصول في انكاترة أو في أميركة على بعض الكيات من المواد الاولية التى يساوي ثمنها في فرنسة منة الف فرنك تقريباً من الضروري إنفاق مبلغ ثلاثمائة فرنك على وجه التقريب . ولما كانت كلفة المواد بهذه الدرجة من الارتفاع فان أمر ييمها يصبح عسراً . كيف لا وان المشتري هو في الأصل في حالة ضيق شديد بسبب مؤنه . اذ أن التبدلات الدائمة التى تطرأ على قوة ابتياع عملته تجعله عرضة للخسارات الجسيمة في حالة ادخاره لمبلغ كبير من العملة أو في حالة تعامله بالعقود التجارية ذات الأجل المين

فيرى من هذا أن الامم أصبحتاليوم أمام شروط صعبة لكى تضمن لنفسها البقاء ودوام العيش بسبب الاضطرابات التى تكامنا للقارىءغنها .

ان الشعوب الزراعية التي كانت تعيش مما تنتجه أرضها والشعوب (١١-اختلال التوازن) الصناعية التي كانت تحيا عن طريق مبادلة البضائع التي تصنعها لغيرها مما هي بحاجة اليه ، أصبحت جميعاً اليوم في حالات تختلف اختلافاً كلياً عن الحالات السابقة .

إن فرنسة وهي البلاد التي تمتاز بكونها زراعية تستطيع عنسه الاضطرار أن تعيل نفسها بواسطة تربتها أما المكاترا فهي لاتستطيع ذلك أبداً اذ انها لو أحيطت بجدار لا يمكن اختراقه واجتيازه لما استطاعت أن تعيش من محصولات تربتها أكثر من شهر واحد بكل جهد في حين أنه لو أحاط فرنسة جدار مثل هذا فان تربتها تقدم لها ما يكفي لاعالنها مدة عشرة أشهر على أقل تقدير

إن شروط البقاء هذه التي هي بهذه الدرجة من الاختسلاف في الاشكال والتباين في الصور، يمكن أن توضح لنا بعض النقاط من سياسة انكلترة . اذ انه يتحتم عليها أن تحصل على المحاصيل من الخارجولما كانت البضائع لا تتيسر مبادلتها الا ببضائع أخرى أيضاً فهي مضطرة لأن تفتش على مشترين في جميع الجهات

### منابع الثروة الصنعية

لماكانت الشعوب على اختلافها تنتج منذ الحرب قليلا وتبيع باسعار رديئة فقد وجدت نفسها مضطرة، لكي تضمن البقاء لحياتها أن تلجأ لشتى الانواع والطرائق والوسائل فاول ما لجأت اليه من الطرائق هو ايجاد أوراق مالية حعلت التعامل بها احمار ياً ولما كانت هذه الطريقة تبدو في أول أمرها كأنها من الوسائل التي تنجح نجاحاً دائماً فقداخنارت العمل بها كثير من الحكومات. من الجلي أن العملة المصنوعة من ( الورق) لا قيمة لهــا سوى. الثقة التي يكنها الجهور في صدره أزاء الحكومات التي أصدرت تلك الأوراق. وتعلمنا التجربة أن هذه الثقة تتناقص كلا زادعدد الأوراق الموضوعة للتداول وكلما حصل بطء في تأدية قيمتها نقداً وفي الاصل أن قيمة العملة الاعتيادية أي قوة ابتياعها يجبأن. تتناقص بالتدريج الى أن تصل الى الصفر فاذا كانت هذه القيمة مهماكانت ضئيلة تستطيع الثبات فوق الصفر فان الحكومة التي أصدرت مثل هذه الاوراق النقدية باستطاعتها أن تســتــدلها دوماً بعملة أجنبية جيدة . على أنه في الحقيقة ما الذي يهمها اذا كانت تدفع ورقة بقيمة ألف فرنك لكي تحصل على فرنك فضي ما دامت

هذه الورقة التي هي بقيمة الف فرنك لا تكاغها سوىمايعادل نفقات الطبع

اذا كانت احدى الحكومات حائزة على قدرة ( نظرية ) تمكنها من صنع أوراق نقدية لا يمكن أن تبلغ قيمتها الصفر في يوم من الايام مهما تقربت من هذا الرقم فانها ( أى الحكومة ) تستطيع أن تحصل بواسطة أوراقها الرديئة على جميع ذهب العالم

من الجلي أن مثل هذا الافتراض لا يكن تحقيقه بالفعل فان التجر به تظهر كما أظهرت في الزمن الذي أصدرت فيه فرنسة الاوراق المالية المساة (آسسينيا) (١) ان اصدار كمية غير محدودة من العملة الاعتيادية يفضى الى ثجر يد هذه العملة من كل قيمة. وهذا ما حدث في الروسيا و بولونيا والنمسا وغيرها.

أما المانيا فلما كان سقوط قيمة المرك الورق غير ناشىء بوجه من الوجوه عن زيادة جسيمة فى المواد المستهلكة مقابل الانتاجات كاهو الامر فى البلاد الاخرى بل كان ذلك السقوط ناشئاً عن سبب واحد وهو أن الحكام فى المانيا كانوايودون أن يجردوا الاوراق المالية عن كل قيمة لكى يضدو دفع أموال التعويضات الحربيسة مستحيلا

<sup>(</sup>١) هي أوران عالية أوجدت في قرن عام١٧٨٩وألفيت عام ١٧٩٧ ــالمترجم

ولما كان الامر على هذه الصورة فان قيمة العملة الصنعية في المانيا لم تبلغ الصفر في يوم من الايام بالرغممن أن المانيا كانت تصدر منها عدداً لا حد له .

وفي الحقيقة ان اصدار عدد لا حدله من الاوراق المالية يمكن الدين أصدروها من مبادلة أوراقهم الى لا قيمة لها بعملة حسنة غيرها أو ببضائع ومواد أخرى ولكن هذه العملية لا يمكن أن تدوم مدة طويلة . واذا امتدت فان البلاد التي أصدرت تلك الاوراق تصبح حالا من البلاد التي لا يوجد لديها أوراق تقدية مقبولة : وما من واسطة تلجأ اليها حينند — كما هو الحال في الروسيا — سوى واسطة مجارية واحدة وهي أن تبادل محصولاتها بغيرها من المحصولات مباشرة فتكون بذلك قد عادت الى اتباع طريقة المقايضة التي كانت سائدة في الازمنة الغابرة

ولو تعمقنا في البحث قليلا لعلمنا أن طريقة المقايضة كانت في غير الازمنة القديمة أيضاً هي الواسطة التجارية الصحيحة

اذا كانت احدى البلاد تجتاز أرمة مانية اضطرتها لا أنتموض ما فقدته من العملة الذهبية أو الفضية بأوراق مالية فان طريقة اصدار العملة الورقية تكون ذات نفع في هذه الحالة فقط .فان الاوراق المالية التي استعيض عنها بالعملة الحقيقة لا تكون حينتذ الاعبسارة عن

قرض لم يمين أجل دفعه : وتفقدهاه الاوراق قيمتها بالدرجةالاولى اذا زيد فى عدد ما أصدر منها ثم اذا حدث البطؤ في دفع ما يقابلها من النقدكما ألمعنا الى ذلك قبل أسطر

فيجب على الحكومات اذن أن لا تنسى أبداً أن الاوراق المالية التي يكون التعامل بها اجبارياً هي عملة عن عملة تفنى قيمتها مع مرور الزمن كما انها تميل دوماً الى الهبوطنحو الصفر



# الفضئ لإلايك

### عوامل الثروة قديما وحديثا

كانت منابع الثروة الرئيسية في العالم القديم عبارة عن زراعة ضعيفة وتجارة بطيئة وغير ثابتة . وكانت الفكرة المقبولة وقتئذ هي أن الواسطة التي يتوصل بها الشعب الى الغني والثراء تنحصر بشن الغارة علي من في جواره ونهبهم واستلاب أموالهم .

أما في أيامنا فان ارتباط الشعوب بعضها ببعض وهو الذي أخذ يزداد باضطراد قد بعداً يزعزع أركان تلك الأفكار القديمة التي كانت تقول بفائدة الغارات على أنها وان لم تتزعزع من عقول جميع المناس بعد فقد بدأت دعاً مها تتقوض في عقول بعص الاقتصاديين. ولقد أنبنت حوادث عديدة أن الامم تربح من تبادل المحصولات التي تنتجها أكثر بكثير مما تربح من وراء اهلاك بعضها بعضا كا أن التجر بة أظهرت أيضاً أنه لأجل ايجاد طرائق لترويج البضائع وفتح منافذ تجارية لها عند أمة من الأمم لا يأتي غزو تلك البلاد والاستيلاء عليها بأي نفع أو فائدة . وهكذا فان

تجارة المانيا مثلاقد راجت أكثر ما يكون في بلاد نظـير بلاد الولايات المتحده الاميركية

ان هذه الحقائق التي قررناها وان كانت جلية ظاهرة لكنه سبق لى أن نعتها في غير هذا المكان بنعت الحقائق المعللة التي لا قوة فيها ولا نفوذ لها لأن جلاءها ليس من شأنه أن يجعلها من القوة بحيث تتمكن من السيادة والسيطرة على الدوافع الحسية أو السرية كالحسد والحقد والشعور بالحاجة والتفوق الدولى أو السيادة العالمية وما اليها من المشاعر التي تكني لأن تأخذ بيد الشعوب نحو بعض الحوادث الجنونية والمشاريع الخطرة

ومع ذلك فان أر بع سنوات طافحة بحوادث القتال والتخريب والتدمير قد منحت بعض الحقائق الى كانت عديمة القوة والتأثير فيا سبق شيئا من القوة والسلطة . فقد أثبنت بوجه خاص ان الحروب الى برمى الى الفتوح لا تستطيع أن تغنى أحداً وان تجمله في مصاف المثرين كيف لا وأن الحروب الى خرجنا منها قد عادت على الغالبين الظافرين بخراب وافلاس ان لم نقل أنها ير بوان على ما أصاب المغلوبين فانها يسادلان ما لحق ببؤلاء على أقل تقدير .

ان الشعوب أصبحت اليوم تكرس جميع جهودها في سبيل ترميم ما نخرب من بلادها وتأدية الديون التي تراكمت عليها وتجديد رؤوس الاموال التي فقدتها .

فأي المنابع ستنفجر لها عن أنهر الثروة فى الازمنة القادمة ان هذه المنابع التى هي ذات طبائع متنافرة ستكونجيماً تابعة لحكم القاعدة الاساسية التى لخصتها في الدستور الآتى

ان ثروة الشخص أو الشعب أكثر ما تكون تعلقابالسر عقالتي. يتداول الناس بها رأس المال الذي هو قيد تصرفي

ان هذا الدستور هو قريب جداً من القانون الذي يقاس. بموجبه عظم الجهد أو العمل فى علم الآكيات ( الميكانيكيات ) ومن المهاوم أن عظم الجهد يعادل نصف الناتج عن ضرب الكتلة: بمر بع السرعة .

وكذلك الامر فى علم الاقتصاد ذان (الكتلة) متمثلة برأس المال الذي هو قيد التصرف ، والسرعة الآية المناس . ينتقل بها رأس المال المذكور بين أيدى الناس .

اذا كانرأس المال الابتدائي ضئيلافلا أهمية لهذا الأمركثيراً. فأن رأس المال مهماكان صغيراً لا يلبث اذا كان التعامل به سريعاً حتى يفوق رأس المال الجسيم اذا كان التعامل بهذا يسيرسيراً بطيئاً. ان التشابه مع الميكانيك موجود هنا أيضا. فن الطلقةالنارية ذات الكتلة الصغيرة والتي هي مزودة مع ذلك بسرعة عظيمة تفوق من حيث القضاء على الحياة الكتلة المعدنية التي هي أعظم نقلا عنة مرة ولكنها تنطلق بسرعة ضعيفة. ان علم الرماية الحديث قد تغير وتبدل من جراء العمل بهذا القانون كما أن هذا القانون عميل بطبيعة الحال الى تحويل وتبديل الصناعة أيضاً

#### 华华市

إن القوانين السالفة غدت تجملنا ندرك النروة بشكل جديد . فني العالم القديم كانت خزينة البلاد تتكون من ادخار قطع النقود الذهبية أو الفضية الموضوعة ضمل صناديق محكمة الاغلاق حيث كانت لا تخرج منها الا نادراً .

ولما حدث التطور الجديد خرجت الاموال المكنوزة بكاملها من الصناديق وألفت كتلة متحركة نختلف عظمتها كما قلت سابقاً بحسب سرعة انفقالها بعن أيدى الناس .

ولكي نثبت هذه الافكار فى الاذهان ونجعلها ترسخ فيها نفرض أن تاجراً يملك رأس مال قدره الف فرنك كرسها لابتياع بعض الكميات من البضائع ؛ ثم باع هذه البضائع مقابل ربح يعادل ١٠ في المئة. فاذا تكررت عملية البيع هذه عشر مرات فى الاسبوع الواحد فان رأس المال يصبح في آخر الاسبوع مضاعفاً .

واذا استمرت هذه العمليات فان التاجر يصبح بعد مدةوجيزة أغنى من الرجل الذي بملك رأس مال يبلغ (٥٠) الف فرنك اذا كان هذا الرأسمال غير متحرك أو كان يأتي بدخل ضئيل.

فيستنتج بطبيعة الحال من هذه الحسابات الابتدائية أن خطورة الربح الماصل في كل علية بل تتعلق بالربح الحاصل في كل علية بل تتعلق بوفرة عددهذه العمليات و يستنتج من هذا أيضا أنه كلا تكر رالربح كلا نقصت كميته . أما تناقص كمية الربح فاتها تسهل بدو زها سرعة انتقال رأس المال بين يدي المتداولين لأنها تضمن للبضاعة أن يبتاعها أكبر عدد ممكن من المشترين وعلي ذلك فان كلا من المشتري والبائع ير بحان كلاها من وراء

وعلي دلك فان كلا من المشارى والبائع ير بحان كلاها من وراء سرعة تداول رأس ألمال وعلى هذا المبدأ تأسست نخازن(الخرضة) العظيمة مكان الدكاكين الصغيرة التي كان البائع فيها مضطراً لان يبيع بأسعار مرتفعة بالنظر لقلة ما يبيع .

ان الامثلة التى أشرت اليها من شأنها أن تساعد على التعبير عن الدستور الذى تكلمنا عنه سابقاً بالصورة الآتيـــة : — ان ازدياد سرعة تداول رأس المال تعادل ازدياد هذا الرأسمال . ان هذا الدستور سيبحكم العالم الصناعى الحديث حكما سيزداد بشدة مع مرور الزمن • فما هي وسائط تطبيقه والعمل.

ان العوامل التى تستطيع أن تعجل سرعة تداول رأس المال قد درست كثيراً من قبل الامير كيين والالمانيين فى الازمنة التى تقدمت نشوب الحرب. وهذا هو السبب الحقيقي الذى جعل اتساع تقدم الاقتصاديات عند الامتين المذكورتين يتخطى درجة نمو الاقتصاديات عندنا:

بعد أن تغدو ضرورة التسرع في الاستحصال وفي ترويج المواد المستحسلة أي في ايجاد منافذ لها من القضايا المسلم بصحتها يستطيع المرء اذ ذاك أن يدرك حالا مبلغ ما في اتقان طرائق الاستحصال واصلاح الآلات والادوات واتساع تتدموسائطالنقل من الاهمية والخطورة.

لست هنا لأفحص تأثير العوامل المختلفة في حصول مايسمونة بالاشتداد الصناعي والتجاريأي في توفر السرعة في الاستحصال وفي رواج المستحصل ومع ذلك فن هناك عاملا من تلك العوامل وأعنى به العامل في ازدياد المحصول الزراعي أشير البه أثناء انتقالي من هذه النقطة ذلك لأن أهميته ستنجلي أكثر من ذيرها أثناء دور الجدب والقحط الذي أصبح يتهدد العالم لقد كان المحصول الزراعي في فرنسة قبل الحرب ضميفاً بدرجة ضعف المحصول الصناعي الدي كانت تنتجه وقتئذ . فلم يكن يزيد محصول المحكتار في الأراضى المزروعة قمحاً عن (١٧) هكتولتر بيما الأراضى الألمانية برغم أنها من حيث الصفات والخصائص دون الأراضى الفرنسية كانت تقدم ضعف تلك الكمية ، وماذلك إلا مفضل استمال الأسمدة .

ان عدم كفاية الدراسة الفنية عندنا سواء في الزراعة أو فى الصناعة هي من الأسباب التي جعلتنا دون الألمانيين فيجب نقض هذه الدراسة من أساسها وتجديدها واصلاحها من جديد.

\*\*\*

لقد نشر المهندس المسيو لواره مقالا هاماً في مجلة (الاكسبانسيونئه كونوميك) اتى فيه بأمثلة جلية عن مبلغ الاختلاف الذي يحدث في كمية المحصول اذا حصل عليه بواسطة قوة المكنات تبعاً لدرجة تمكن وتضلع العامل أو محرك المكنات من المعلومات الفنية .

ولقد ذكر محرر المقال القارىء بوجه خاص بالمثل المشهور الذي يروى عن تايلور (١) وذلك أن تايلور جعل أحـــدالعال لايقوم

<sup>(</sup> ۱ ) هو ریاضیانسکلیزی کبیرولد عام ( ۱۲۸۲) وتوفیعام( ۱۷۳۱)المتدجم

بأية حركة من الخركات التي لافائدة منها وذلك بطريقة خاصة فاستطاع العامل بهذه الصورةأن ينقل (٤٧) طناً من الحديد الصب الى إحدى. الشاحنات في حين أن رفاق هذا العامل الذين لم يتبعوا تلك الطريقة لم يتمكنوا في المدة ذاتهامن نقل اكثر من(١٧)طناً من الحديد . وجاء الكاتب بعدئد بأمثلة تكلم فيها عن المعامل ذات العدد الكهر بائية التي استطاءت بفضل اتباعها لأفضل الطرائق أن تزيد في الكمية التي تنتجها أكثر من الضعف ، ثم بعض المعامل الأخرى التي اجتهدت فتمكنت من انقاص النفقات التي تنفقها على صنع البضائع بنسبة (٤٠) في المئة وأبان كيف أن عمل تلك المعامل يساعدها على أن تزيد في أجور العال زيادة كبيرة ، وقال أيضاً أن المعامل اذا رغبت في زيادة أجور العال ولم تزد في الوقت نفسه في الكمية التي تنتجها فان ذلك لايفضي الاالى ازدياد النفقات التي تنفق على صنع البضائع . فيصبح صاحب العمل حينتذ عرضة لمنافسة أصحاب الممامل الاخرى الذين هم أوفر وأكمل عدة . وتغدو بضاءته كاسدة ليس لها من مشتر.

ولقد لاحظ محرر المقال الذي نحن في صدده بعد ذلك أن استعال الفحم ضمن طرائق خاصة يمكن أن تنقص الكمية التي تستهلك منه بنسبة ( ٣٠) في المئة . وقد ذكر القارىء أنفي سباق. سائقي السيارات الذي أقيم عام ( ١٩٠٥ ) في معرض ليج كان الفرق بين العمل الذي قام به الأول و بين العمل الذي قام به الثانى كالفرق بين الحسين والمنةعلى الرغم من أن الآلات والأدوات التي تتألف منها تلك السيارات كانت واحدة لافرق بينها على الرغم من أن الوقود التي استعمل فيها كان واحداً ومتساوى السكمية أيضاً فقد أصبح من الأمور الجلية التي لا يختلف فيها أن الضرورة غدت تحتم على العال وعلى رؤسائهم أن يتمكنوا من الملومات الفنية وأن يتقنوها وأمسى هذا الأمر من الأهمية بمكان قصى بكا أنه عند ماتحتم الضرورة على صاحب العمل أن ينقص النفقات التي ينفقها على البضائع وما البها تندر إذ ذاك اليد العاملة شيئاً فشيئاً وتصبح أجرمها غالية أيضاً

ولما كان شطر كبيرمن الديونالتي عليناخارجياً فاننا لانستطيع. أن نسدها الا بواسطة مايفضل عن المحصول الزراعي والصناعي في بلادنا

### \*\*\*

ان جميع هذه الملاحظات تظهر أن رأس المال المادى المؤلف من الدراهم أو من المعامل أو من المحاصيل يمكن أن يزداد ويكبر بصورة عظيمة عندما (يضرب) ببعض أضعاف شخصية سأطلق

عليها إسم « اضعاف القدرة العقلية » والعامل الختص بسرعة الاستحصال والذي أبنت مبلغ أهميته فيما سبق انما يتعلق بتلك « الاضعاف » ووفرتها أو قلتها .

فن الجلي الواضح والحالة هذه خلافاً لأحلام القائلين بمبدأ المساواة من الاشتراكيين أن ثروة الشعب ستختلف في المستقبل بأكثر مماكانت في الأيام الخوالى أيضاً حسب عدد المبرزين في العلوم والصنائم والتجارة بن أفراد ذلك الشعب بوجه خاص.

ان البلاد التي لايزال تقدم مبدأ الاتياتيزم(١) فيهما بتأثير الاشتراكين يصيب الجهود الشخصية بالشلل ستجد نفسها في حالة من التدني يسحق كيانها سحقاً أمام البسلاد التي هبط فيها عمل الحكومة وتدخلها بالشؤون الى أدنى الدرجات وصعدت جهود أبناءالبلاد فيها الى أقصى الحدود المكنة كأميركا مثلا

#### \*\*\*

لقداضطرتناالاً حوال ان تقتصر في هذا الفصل على بيان ماللسرعة في إيجاد القم والأثمان من الشأن الخطير .

واذا درسنا تأثير السرعة فى التطور العالمي الحالي يصبح من

<sup>(</sup>١) هو مبدأ يرمي الى جعل كل ثبىء بيد الحسكومة ويترك التصرف بحكل الشؤون لها بالذات \_ المترجم

السهل علينا أن نثبت ونبرهن على أن مدنيتنا ستجد نفسها يوماً بعد يوم محكومة من قبل هذا العامل ( أي السرعة ).

فهذا العامل بوجه خاص هو الذي يميز القرن الأخير عن جميع القرون التى تقدمته أثناء عدة آلاف من السنين التى مرت على التاريخ .

فمنذ أيام (سزوستريس) الى أيام (قيصر) الى أيام (لويس الرابع عشر) الى أبام (نبوليون) كان صنع المحاصيل وانتقال الأشخاص بل والافكار ذاتها أيضا يجرى ببطء زائد

ولقد جاء اكتشاف الفحم الحجريالذي يسمى بموجد السرعة باعثا على جمل الانتقالات السريعة وتشييد معامل تصنع كميات هائلة من المواد ــ في حيز الامكان

ان الحياة الجديدة أصبحت مرتبطة باستحصال الفحم الحجرى ارتباطا محكما ، وسيقف الدم الذي يجرى في عروق البشرية حالا عندما ينضب هذا الينبوع وتناه جميع الكيات الموجودة من الفحم الحجرى في العالم ، فاذا حدث اعتصاب طويل الأمد من قبل المعدنين في انكلترة فان هذا الاعتصاب يكفي لأن يجعل جميع النهضة الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلاد عرضة للخطر ، ان

مكانة الفحم الحجري وخطورة أمرهفيحياة الشعوبالمادية والممنوية. تسوغ لنا تخصيص فصل خاص له في هذا الكتاب

أى كان عنصر التمدن المتبر اليوم فان الجهود العلمية متجهة نحو تزييد سرعة تقدمه ، بل يمكننا أن نقول أن عمل السرعة هذا يرمى الى إطالة أمد الحياة فما اذا قبلت الكامة التي أسبق لي أن جعلتها في قالب دستور عام في غير هذا المكان وهي كا يأتي : ان أمد الحياة لا يتعلق بعدد الأيام بل يرتبط بتنوع المشاعر المتكلسة أثناء تلك الأيام



### الفضي لكالثك

### اسرار السحب الظاهرة

عندما هلك جاك دي شابات مرشال فرنسة وزعيم الاقطاعية المسهاة (لاباليس) أمام « بافيا » وذلك عام (١٥٢٥) خلف وراءه شهرة الجندي الباسل فقط ولم يترك وراءه شهرة الفيلسوف أبداً . الا أن أبناء الأجيال التي جاءت بعده قد جعلوا — وحدهم — من هذا المحارب الشريف أبا لفلسفة تمتاز بكونها جاءت بحقائق لا جدال فيها ولم يشعر الناس الا نادراً بحاجتهم للتذابح في سبيل الدفاع عنها .

ان الحقائق المدروفة باسم (حقائق لاباليس) هي عبارة غالباً عن أهم الخلاصات التي تنطوي تحما ز بدة ما نلم به و يدخل في نطاق معرفتنا وأن المرء لا يذهب في ركوب من الشطط بعيداً ولا تتجاوز مغالاته الحد عندما يؤكد بأن أعظم مراحل الرقي والتقدم التي اجتازها العلم عبارة عن استحالة بعض فرضيات لم تتأكد صحما في باديء الامر الى شكل حقائق من نوع حقائق

لاباليس أى الى شكل حقائق جلية طاهرة للعيان أتم ظهور . وقد سبق لى أن أبنت أن هناك مبدأ من المبادي، الجوهرية في بحث الحرارة الديناميكية لم يهند اليه الاخصائيون في علم الطبيعة (فيزيك) الا بعد ان استعملوا كل ما حباعم الله بهمن ثقافة وحذاقة و وقفوا عليه كلمل جهودهم مدة (٥٠) عاماً . أما هذا المبدأ فيمكن ارجاعه الى شكل حقيقة على نمط حقائق (لاباليس) بأن يقال أن النهر لا يصعد نحو منبعه .

والأمر على هذا النط في كثير من العادم . ولقد أكد في المدة الأخيرة مرشال من أشهر رجال هذه الرتبة عندنا أن الحقائق الوحيدة التي تنفع في الحرب هي عبارة عن حقائق لاباليس ان نفس هذه الملاحظات تلاحظ في جملة عادم تبدو عليها صمات التساوة والجناف في الظاهر وتملء من المجلدات الضخمة عدداً عظما غير قليل نظير علم الاقتصاد اذ أن هذا العلم يتضمن عدداً عظما من الحقائق على عمط حقائق لاباليس كما هو شأن المبدأ الذي يبني عليه أساس قاعدة العرض والطلب مثلا فان أحقر طاهية تدركه جيداً عندما ترى أن سعر البيض الذي تبتاعه من السوق يزداد كما تقدم البيض نحو الندرة .

وهكذا فان أكثر النظريات الموضوعة في علم الاقتصاد تصبح بهذا الشكل البسيط حالما يجردها المرء عن الحجاب الكثيف الذي يسدله عليها المفسرون والمؤولون

举举张

ان الغرض من استهلال البحث بهذه التوطئة هو جعل القارىء على استعداد كاف عند البحث في شأن قضية من القضايا التي تزعزع اليوم من حياة الشعوب المالية الأركان وندى بها قضية «السحب» أو « القطع» أو بعبارة أصح «الصرافةالصغرى (۱)» فقد تراكت فوق هذه القضية شيئاً فشيئاً آصار وأحمال مشحونة بالأخطاء فغدت برغم بساطتها الكلية من الحوادث والاعاجيب الفامضة وأصبح الناس يخالون أنها تناثر بقوى سرية لا يمكن ادرا كها او بمقاصد ونيات مظامة لشرذمة من المقومين أو المخمنين الماكرين

لنقبل أن فيلسوفاً سبق له أن تثقف بحقائق لا باليس وتغذى بها أقدم على ايضاح قضية « السحب » وشرح غوامضها بالرغممن الحواجز المظامة التى تختفي وراءها هذه القضية فكيف يتاح له أن ينجح في مسعاه .

<sup>(</sup>١) نويد بهذه الكايات ما يقابل كلة Change الفرنسية

ان ذلك الفيلسوف اذا ما قام باختبار سريع بدون أن يستضى المنوار أحد من الاقتصاديين يستطيع أن يلاحظ بسهولة ان الخسارة في « السحب » أي تناقص قوة ابتياع النقد تتحول حسب درجة النقة التي يظهرها الناس نحو البلاد التي هي مصدر ذلك النقد . فاذن يجب علينا لكي تحصل في سويسرة أو في انكاترة على حاجة يبلغ عمينا في فرنسة مئة فرنك أن ندفع ثلاثمة فرنك أى اذا كان الفرنك قد فقد من قوة ابتياعه الاسمية الثلاثين فهذا يدل على أن الثمة بقدرتنا على الأداء أي ما يسمونه بالاعتبار المالى قد تناقصت تناقصاً بيناً ليس الا .

فالسحب عبارة اذن عن ( ترمومتر ) نفسى يقيس ثقة المنتج ازاء البلاد التي يبيعها بضاعته .

فيستنتج من هذا التعريف بوضوح أن الدستور القائل (بجعل أسمار « السحب » ثابتة مستقرة ) والذي تكرر اللفظ به أكثرمن مرة من قبل كثير من الاقتصاديين هوضرب من ضروب المستحيلات فالسعي حول جعل ألسعو حول جعل الدرجة التي تبينها آلة من آلات القياس كالترمومتر مثلا ثابتة في مكانها لا تنفيير بتفيير الظروف والاحوال .

اى الاسباب تعمل في تغيير تلك الثقة التي يدل عليها اهتزاز

السحب في ترمومتر الاسمار من صعودأوهبوط، اننا اذا ما اكدنا بأن النفقات الخاصة او نفقات احد اصحاب بيوتات الصناعة او نفقات الحكومة اذا بقيت مدة طويلة تر بوعلى الواردات فاتما نكون بذلك قد ذكرنا حقيقة من حقائق لاباليس

اذا اضطر المديون للزيادة في عدد القروض لكي يتمكن من اداء الديون التي عليه فان النقة تتنــاقص ايضاً بقــدر تلك الزيادة .

عندما تكون الحكومة هي القائمة بهذه العملية فان القروض تأخذ اشكالا متبدلة من شأنها ان تخفي طبيعة تلك القروض وحقيقتها بعض الاخفاء. واكثر تلك الاشكال استعالا هو الورق المنقدى والورق المصرفي الاجباري التداول الذي لم يعين لادائه نقداً اي تاريخ او زمن .

من الجلى ان مثل هذه الاوراق هي عبارة عن قروض ليس لها من ضانة سوى الثقة بالحكومة المستدينة فاذا زادت هذه الحكومة في عدد اوراقهافان الثقة تتناقص شيئاً فشيئاً الى ان تصبح في النهاية كالمدم فهذا الدور الاخير الذي هوآخر الادوارالتي تمر على الاوراق النقدية في حياتها والذي لا مناص من الوصول اليه هو

الذى وصلت اليه اننمسا والروسياو بولونياوامثالها .انسقوط كامل قيمة الورق النقدي يدل بطبيعة الحال على زوال كامل الثقــة انتي كان حائزاً عليهـافها سبق.

#### \*\*\*

ان ترمومتر الثقة المبنى على « السحب »حساس جدا . وهكذا فانك تراء في فرنسة يكابد سقوطاً عنيهاً عند ما يفوه النواب في قاعة البرلمان ( وآيات العظمة والزهو مرتسمة على جباههم) بتصر يحات تبعث على اساءة الظن

أماكون الصرافين ( سبه كولاتور ) يستغلون مثل هــذه الظروف لكى بشددون حركة هذه « السحب » بشكل يضمن لهم بعض المنافع فهو من الامور التي لا مجال الشك فيها . ولكن تأثير هؤلاء الاشخاص هو دوماً محدود وقتى اى سريع الزوال . كما ان الاهتزازات التي تحدث في ( منحني الثقة لا تقوى على تغيير الوجهة التي تسير فيها )

اننا نكابد اليوم آلام المواقب التي تتجت عن ذلك الدستور الضار القائل ( بان المانيا ستدفع ) نقد دعانا الى انفاق مبائغ طائلة في البلاد المتخربة بلاجدوى . والفريب الله لم يخطر على بال احد وقتله عندما كانت المانيا تصدر من الاوراق المالية كمية لا يحصيها عد لكي تجرد المرك الورق عن كل قيمة بأنها ( اي المانيا ) ستنجح

فى التملص من الدفع في حين انه ربماكان باستطاعة المسيو (دي لا باليس) ذاته ان يتنبأ عن ذلك سلفاً . لكن ساستنا لم تحدثهم نفوسهم بشيء من هذا .

#### \*\*\*

ولقد قدمت البرازيل على هذا مثلا من احسن الامثلة فى هذا الباب. وذلك ان ما كانت تصدره الى اور بة انناء الحرب كان يزداد بسرعة في حين ان ما كانت تستورده الى بلادها كان يتناقص فى كل يوم و لما كانت اور بة في حاجة وقتئذ لجلة اصناف من البضائع بالرغم عن انه لم يكن لديها ما تبيعه فقد غدت سيول الذهب تتدفق الى البرازيل وصعات اسعار «السحب» فيها بسرعة كلية.

وعند ما وضعت الحرب أوزارها لمتكن أوربة في حاجة لابتياع أى شيء من البرازيل. أما هذه فقد كانت بالمكس مضطرة لابتياع كمية كبيرة من المواد من الخارج لكي تعوض الكميات الهائلة التي نفدت من عندها وعند تذ أصبحت واردانها تربو كثيراً على صادرانها فلي تمض برهة وجيزة حتى هبطت أسعار « السحب »

عندها وسيستمر هذا الهبوط الى أن تزيد انتاجها لدرجة تكفي لتعويض السكديات التى تستوردها . على أن هذه البلاد قدر لها في الأصل أن تكون من الذكاء بحيث لا تفكر في اقامة العوائق الجركية في طريق البضائع التى تستوردها من الخارج كما كان شأن كثير من الماسعوب اللهية الأخرى .

#### 泰米尔

عند ما تفقد كامل ثقة الناس بقيمة العملة الصنعية كالورق المنقد الذي عدا عديم المقددي مثلا تدكون البلاد التي أصدرت هذا النقد الذي عدا عديم القيمة خالية الوفاض تماماً من الذهب أو الفضة هل يمكن القولآ نئذ بأن تلك البلاد لا تملك شيئاً يطلق عليه اسم النقد ?

كلا ان القول بذلك غير جائز في حال من الاحوال ولا أكون كثير الاعادة والتكرار اذا قلت مخالفاً لرأي بعض علماء الاقتصاد بأن الذهب هو عبارة عن بضاعة تماثل جميع أصناف البضائع الاخرى و يمكن استبدالها باصناف كثيرة من البضائع الاخرى ولا شك بأن نقل بعض البضائع أقل سهولة من نقل الذهب والعضة لكن قوة ابتياع تلك البضائع تشاهر مناهي من حيث الشدة قوة ابتياعهما

ان أي بضاعة يمكن الانجار بها ككيس من القمح أو من الفحم الحجرى مثلا هي اذن عبارة عن نقد لا فرق بينه و بين ذلك الوزن المحدود من الذهب الذي يؤلف قطعةقيمتها (٢٠) فرنكا لازمبادلة ذلك الكيس بكيات معينة من البضائم الأخرى ميسورة

ولقد سبق لي أن ذكرت القارىء بأن الشعب النني هو ذلك الشعب الذي توفرت الديه كمية من البضائع الميسورة المبادلة تزيد عن مقدار ما يستهلك . كما أن الشعب الفقير هو ذاك الذي لا يملك من البضائع التى هي على هذه الشاكلة كمية كافية والذي هو لذلك مجبر على الاستدانة من الشعوب الاحرى . وهو في ذلك الحال لا يستطيع أن يدفع للبائع ما يتوجب عليه دفعه له بصفة بضائع بل يدفع له ما في ذمته بصفة أوراق هي في الحقيدةة عبارة عن بضاعة وود غير أكيدة

كلاكان الشعب غنياً بالبضائع التي يمكن الانجار بها نقصت حاجته للذهب أو الفضة . واذا استعمل هذا الشعب الذهب أوالسفاتج [ أي البوالص جم بوليصة ] أوالاوراق المصرفية أو التحاويل (شك) وما اليها في سبيل تسهيل أمر مبادلة البضائع فلا حرج عليه ولا بأس ان الثقة لا دخل لها في أمر مبادلة البضائع ببضائع أخرى . لأن للشترى يقتصر على معاوضة البضاعة ببضاعة أخرى تضاهيها من حيث القيمة أما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة . فهو يدفع في الحقيقة خيراً وان يكون الذهب أو الفضة لا يتدخلان في العملية

ان التحولات التي تطرأً في كل يوم على قوة ابتياع العملة غدت. تولد ارتباكات هائلة في انتظار تأسيس الموازنة التجارية في مختلف البلاد أي في انتظار تعادل ما تستورده البلاد مع ما تصدره

ان البلاد التي احتفظ النقد فيها بقيمته تضطرب أحياناً من جراء هذه الميزة اضطراباً قد يعادل اضطراب البلاد الاخرى التي هبطت قيمة أوراقها المالية هبوطاً كبيراً وعند ما فضطر لأن ندفع ثمن البضاعة في انكلترة أو في امبركة ثلاثة أضعاف قيمتها بسبب هبوط أسعار « السحب » عندنا فكأن انكاترة أو أميركة قد زادتا في أسعار مبيع البضائم ثلاثة أضعاف

ولما كان هذا الترفع الصنعى في الاسعار يجعل المبيع عسراً بطبيعة الحال فان عدداً كبيراً من المعامل الاجنبية تصطرلا غلاقاً بوابها، واذا كانت البلادان لم يببط سعر النقد فيها لا تستطيع اصدار ما تنتجه بسهولة فانها تنتفع كثيراً اذا استوردت من الخارج لانها لا تدفع بفضل هبوط الاسعار « السحب » في الخارج سوى ناث أو نصف تمن الحاجة الاصلي وهكذا فان انكاترا تمكنت في المدة الاخيرة من الحصول على كيات جسيمة من السكر من فرنسة بسعر يقل كنيراً عن سعر السكر في انكاترة ذاتها ، وكذلك استطاع أيضاً بعض الاجانب في فرنسة وفي المانيا أن يحصلوا على عقارات و بعض معامل ذات شأن مقابل ثلث قيمتها الاصلية

ان (الانعكاسات) التي تنشأ عن اختلاف قوة ابتياع النقد الواحد في بلاد مختلفة لا تؤثر على التجارة فقط بل على جميع العلاقات المتبادلة بين الشعوب. لنفرض أن فرنسياً يسوح في إيطاليا وفي سو يسبرة قد أقام في لوكندات تتناول عن الشخص (٣٠) فرنكا في اليوم الواحد . فهذا السائح عليه أن يدفع في لوكندات متعادلة ما يعادل عشرة فرنكات يوميا في ايطاليا وستين فرنكا في سويسرة للختلاف أسعار «السحب» ولهذا السبب ذاته يعادل ثمن الحاجة التي تباع في فرنسة بعشر ين فرنكا (١٠) فرنكات في ايطاليا و (٢٠) فرنكات في ايطاليا و (٢٠) فرنكات في ايطاليا و (٢٠)

#### \*\*\*

ان من النتائج التي تستخلص مما سبق هي أن جميع البلاد التي هبطت أسعار النقد فيها تحصل على نفع من وراء الاصدار لا من وراء الاستيراد. أما البلاد التي لم بهبط سعر النقد فيها فأنها ثنتفع على العكس من ذلك من الاستيراد لا من الاصدار

ومما يؤسف له أن هاتين العمليتين:الاستيراد والاصدار تتمان واحدتهما الاخرى . ولهذا لا يمكن أنتنفصلا عن بعضهما . فالشعب الذي يقتصر على الاصدار أو على الاستيراد سرعان ما يلحق به الافلاس والخراب

و يرجع السبب في ذلك بوجـه خاص الى أن الموازنة بين

الواردات والصادرات لم يبق لما أنر عند أكثر الشعوب بسبب الخلل والتشو يش اللذين أصبحا في الامورالمالية عامين فبعض الشعوب لا تستطيع الاصدار بكمية كافية لان قيمة بضائعها زادت عما كانت عليه ثلانة أضعاف وذلك بسبب الخسارة التي لحقتها من وراء «السحب» والبعض الا خرات عبرهذا الارتفاع الذي حدث في الاسعار

كيف ستنتهي حالة مثل هذه ? ولقدرادها جماعة الاقتصاديين. قتاماً وظلاماً ، اذ أخذوا يهزءون ويهر فون حول جمل قيمة المرك نابتة لا تعنير أو اصدار كية لا يحصيها عد من الاوراق المالية ومع ذلك فيخيل الي أنهم اذا ما أمعنوا النظر قليلا فيا يقولون وتبصروا في الامر بعض التبصر يتضح لهم بسرعة كلية أنه لما كانت مبادلة البضائع ببضائع أخرى غيرها ميسورة فان قضايا النقد تفقد كل مالها من أهمية وخطورة حالما تصبح كميات البضائع التي هي برسم المبادلة من الوفرة بحيث تكفي لتأسيس الموازنة بين الكيات المنتجة والكيات المستهلكة وعندئذ لا يفدو النقد الاعتباري سوي علامة أو اشارة اتفاقية أو اصطلاحية نظير تحويل (شك) أو ما يسمى (بالمقبوضة) التي هي عبارة عن كتابة اقرارية بوصول مبلغ ومن الجلي أني لو أرسلت الى أحد التجار الاحانب مثلا بعض الكميات ما الحديد برسم مبادلها بكيات تعادلها من القمح حسب أسمار السوق

في العالم فان كل علية من عليات « السحب » نزول اذ ذاك وتفقه. ولا يبقى لها من أثر

\*\*\*

ليس أمر الأوراق النقدية وتبدلات أسمار « السحب » التي نبحث عنها من الأمور المستجدة التي ظهرت لعالم الوجود في هذا الجيل فقط بل لقد كان لفرنسة أيام الثورة الفرنسية الكبرى أوراق تسمى (آسسينيا) تاريخها معاوم لدى الجميع

ولقد استعملت الأوراق النقدية من قبل الحكومة العريطانية أيضا عند ماكانت تحارب نابوليون ، ودام التداول بالأوراق التي أصدرها « مصرف انكلترة » جبريامنذ شباط عام ( ١٧٩٧ ) حتى أير عام ( ١٨٧١ ) أى مدة ( ٧٤) سنة

وَهَكَذَا تَمَكَنَ الانكابِرَ مِن الحصول على السعة المالية التي يتطلبها القضاء على سلطة نابوليون وتحطيمها ، أما أوراقهم هذه فانها لم تفقد من قيمتها المعدنية أكثر من ( ٢٥ ) بالمئة أبداً ، ولقد فقدت من قيمتها اثنين بالمئة فقط عام ( ١٨١٧ )

ولقد استعملت الأوراق النقدية اميركا أيضا وذلك فى حربها التي ناضلت فيها فى سبيل التحرر من رق العبودية ودوام تداولها اجباريا من سنة (١٨٦٧) حتى عام ( ١٨٧٩)

ولقد نقدت تلك الأو راق في السنين الأولى (٥٠ في المائة) من قيمتها المعدنية ، ولما انتهت الحرب زال هذا الهبوط بعض الزوال بسرعة بل لقد زال تماما قبل إلغاء قانون التداول الجبرى

كيف نجح الانكايز والأميركيون في استبقاء سعرالأوراق النقدية التي أصدروها معادلا لقيمتها الأصلية ? النبجاح بجارتهم الذي أعاد الثقة هو الذي أفضى الى هذه النتيجة ليس إلا

ان هـنه الأمثلة تثبت أن تبدل أسعار « السحب » الذي غدا يضغط كثيراً على أسعار المبيشة في الوقت الحاضر ـ مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمر إصلاح الحالة الاقتصادية في أور بة و إعادتها الى ما كانت عليه في الزمن السابق . ولا نكون كثيري الاعادة والتكرا اذا قلنا أن هذا الاصلاح يمكن ارجاعه الى هاتين النقطتين : (١) الانتاج بأسعار تساعد على بيع البضائع التي هي أهل للأصدار (٧) زيادة إنتاج المواد الزراعية التي هي عبارة عن نقد دونه جميع أنواع النقد إن لم يكن في بلاد كثيرة ففي فرنسة علي الأقل . و إذ ذاك تستطيع الشعوب أن تؤسس الموازنة بين الكيات التي تستوردها من الخارج و بين الكيات التي تنعقها فتنتهي الغوضي المالية حالا وتندو أثراً بعد عين

ان الأربعة عشر مؤتمرا الني العقدت بالتتابع مدة أربعة أعوام في سبيل ايجاد طرائق أخرى لحل هذه القضية قد بقيت عاجزة . فلقد أنفق المؤتمرون في هذه المؤتمرات كثيراً من (الفصاحة) ونزراً يسيراً جداً من (العلم) وأقل منه أيضاً من (العقل الرشيد الراجح)



# الفضِّه إلاِّيلِيج

### كيف يمكه تحول الديب مع مرور الزمن

بين الأوهام التى استهدفت لأضرارها الشعوب الحالية يمكننا أن نذكر الأوهام المحتصة بجسامة مبلغ الدين الألماني .

أن تحديد المبلغ الصحيح لهـنا الدين عسر وصعب لأنه يمكن أن يتعول ضمن نسب عظيمة وذلك حسب طرائق الدفع والتباطئء بالدفع وما إلى ذلك . ولقـد أتينـا فيما يليعلى بعض حسابات من شأنها أن تبين مبلغ جسامة هذه الفوارق والاختلافات.

ولكي نعمه إلى البيان بأجلى ما يمكن نقول: لنقبل أن دين المانيا الذي تم محديد مبلغه في آخر الأمر وجعل (١٣٣)ملياراً هومئة مليار فقط بفائدة (٥) في المئة ولنفحص ما يمكن أن يصير اليهمبلغ هذا الدنع باختلاف آجال الدفع .

ولذلك لنفرض أن المانيا تسددفى كل عام ملياراً واحداً فقطه ن. أصل دينها ولنر بطريقة الأرقام (الدائرية) كيف يزداد. مبلغ دينها . أن هناك دستوراً يعرفه الجميع تقريباً يبين أن الدين الذي يبلغ مئة مليار يصبح كمية بعد مضى ١٠ أعوام ( ١٥٠) ملياراً و ( ٣١٣) مليوناً . و بعد مرور (٢٠) سنة يعدو مساوياً لـ (٣٣٧) ملياراً و ( ٢٦٤) مليوناً و بعد (٣٠) سنة يمسى معادلا لـ ( ٣٦٥) ملياراً و ( ٧٥٥) مليوناً ، و بعد ( ٥٠) سنة يبلغ ( ٣٩٧) مليوناً ، و بعد ( ٥٠) سنة يبلغ ( ٣٩٧) ملياراً و ( ٣٩٧) مليوناً .

وعلى ذلك فان مبلغ الدين يزداد عشرة أضعاف تقريباً بمضى (٥٠) عاماً ويرتفع الىرقم لواجتمعت جميع خزائن العالم لما استطاعت عندئذ تسديده .

والآن لنفرض ان المانيا أرادت أن تسد دينها الاصلى البالغ مئة مليار والذى تبلغ فأقدته ٥ في المئة فيتوجب عليها أن تدفع خسة مليارات و (٤٧٧) مليوناً في كل عام

واذا فرضناأن هذا الدين لا فائدة عليهفيكفي حينندأن تدفع مليارين سنوياً مدة (٠٠) عاماً لكي تسدده على الكامل .

ولنشر هنا الى ملاحظة هي من الاهمية بمكان وذلك أن جميع مطاليب المانيا المتعلقة بتأجيل موعد الدفع اذا تحققت تفضى الى ا نقاص قيمة دينها الحقيقية انقاصاً كبيراً بسبب الضياع الذي ينتج عن ( العوبة ) « الغوائد المركبة » .

وفي الحقيقة أن قيمة ميلغ يعادل ملياراً واحداً في الزمن الراهن اليست سوى (٨٤) مليوناً و ( ٢٠٩٠٠٠ ) فرنك اذا كان هذا المليار سيدفع بعد (١١) سنة . و بتأخير دفعه (٢٠) سنة تسقط قيمته الحالية الى (٣٧٧) مليوناً فقط إذا كان موعد الدفع قد تأجل لبعد أربعة قرون تتدنى قيمة المليار الحالية الى ثلاثة فرنكات فقط .

فهذا التناقض الذي طرأ على دين قدره الف ملبون فرنك فجعله يصبح عبارة عن ثلاثة فرنكات لهو من أحسن الامثلة الى تبين الدور الذي يلعبه الزمن في الشؤون المالية . فبفضل وساطة الزمن ينعدو من المكن أن تنقص قيمة مبلغ من المبالغ ضمن نسب جسيعة او ان تزيد على المكس من دلك تزايداً لا نهاية له . ولقد حسب مبلغ ما يصير اليه فرنك واحد جرى عليه حساب (الفائدة المركبة) منذ أيام يسوع المسيح حتى اليوم فوجد ان قيمته تغدو معادلة لقيمة كرة من الذهب يزيد حجمها عن حجم الكرة الارضية

وهكذ فانه بفضل هذا التأثيرالذي يفعله الزمن يستطيع المرء أن يحصل على عقار تزيد قيمته كثيراً على سُمّة المشترى المالية في الوقت الحاضر، ان الدين يمكن أن يسدد بسرعة كلية بواسطة أقساط سنوية ضئيلة المقدار فيا إذا استمر الدفع بدون انقطاع ، وتستند احدى بيوتاتنا المالية المعروفة باسم (الكردى فونسيه)على هذا المبدأ في معاملاتها

ولما كانت الحياة الذاتية قصيرة الاجل جداً ، فان مبلغ القسط السنوى يزداد اضطراداً كما كان تسديد الدين يجب أنيتم بأكثر سرعة ، أما اذا كان المستدين جماعة وحياة الجماعة أبدية لا يلحقها المعدم من الوجهة النظرية فان مبلغ القسط السنوى يمكن أن يصبح ضئيلا بقدر ما يراد ولحذا السبب استطاعت الحكومات أن تلك تستدين مبالغ جسيمة وأن تسددها بسهولة ، وكل ما هناك أن تلك الحكومات كانت تعمد الى جعل موعد تسديد المبالغ التي لا يمكن تسديدها فوراً — بعيداً جداً

\*\*\*

ان الأرقام التى أتينا على ذكرها أعلاه تبين من الوجهة النظرية جسامة الديون التى تتراكم على المانيا من جراء أقل تأخير في تسديد ما عليها . و يجب على المرء أن يستسلم للاوهام استسلاماً لا يتخيله عقل لكي لا يرى مبلغ ما هو مستحيل امكان الحصول على مشل تلك المبالغ من المانيا

ومع ذلك فاننا افترضنا في حساباتنا السالفة أن الدين يبلغ مئة ملياراً بينما المبلغ الذي قبل في الوقت الحاضر يعادل ( ١٣٧ ) ملياراً ولقد كان مبلغ الدين الالماني في أول الامر أعظم من هذا المبلغ بكثير : ثم انقص المبلغ المذكور المرة تلو المرة بتأثير تضييق الحكومة الانكامزية وضغطها .

واذا كانت فرنسة تحنق على انكلترة فلأن هـنه اضطرتها لانقاص مبلغ الدين الجرماني . فني أول الامر تقرر أن يكون مبلغ الدين عبارة عن (٢٥٩) مليار مرك وذلك في (بولونيا) ثم تقرر في (مؤتمر باريز) الذي عقد عام (١٩٢١) أن يجعل (٢٣٦) ملياراً على أن تدفع في خلال (٤٢) سنة و بعد تنه أنزل الى مبلغ (١٣٣) ملياراً على أثر المؤتمر الذي عقد في لندرة وفي هذه المرة أيضاً و بعد انعقاد مؤتمر لندرة أنقص المبلغ أيضاً وجعل (١٣٣) ملياراً أما الدفع فقد قسم في هذه المرة أيضاً كما هو الحال في كل مرة \_ على أقساط سنوية

ان رجال الحكومة الانكايزية الذين سببوا هذا الانقاص المتواي أخطأوا في الحقيقة خطأ عظيا بانارة سخط حليفة قوية لاجل بعض أرقام كان يجب أن لا يخفي عليهم ادراك الوجهة الخيالية فيها فهل كانوا يظنون حقيقة أن شعباً يعد (٦٠) مليون نسمة يمكن أن يدفع للذين غلبوه غرامة سنوية باهظة مدة نصف قرن 9 والمستر

« اسكويث» الوزير البريطانى الاول سابقاً في هذا الصدد آراء لا مجال للحدال فى سدادها وقد أتينا على ذكرها فيها يلى :

قال الوزير :

« ان الذين يتصورون أن باستطاعة تلك ( الحفنة ) من الرجال الملتفين في باريز حول الموائد مهما أوتوا من المعرفة والفطنة ومهما بلغوا من الكفاءة السياسية \_ أن تقنباً عما سيحدث في صدد دفع التعويضات منذ الآن حتى مضى عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة عبتون بذهابهم هذا المذهب أنهم شربوا كأس السذاجة وسرعة التصديق حتى النالة كما أنهم يبرهنون على نقص في قوة التفكير عنده موالسذاجة ونقص التفكير من العيوب التي لا تشرف رجال الحكومات في الزمن الراهن » اه

والذي تجب معرفته هنا هو أنه لا فائدة من التنقيب عن النتائج التي تعود على مختلف الشعوب الاوربية اذا دفعت المانيا ما عليها من مال التعويض ما دامت (أى المانيا) قد تملصت من كل ما من شأنه أن يجمل دفع مثل هذه التعويضات ممكنا باصدارها عدداً من الأوراق المصرفية كفت وفرته لجمل قيمة هذه الأوراق قريبة من الصفر. ولقدرأينا في غيرهذا الفصل على أي الشعوب ستقع في الحقيقة الحقيقة الحرب

# الفضال المستل

### أسباب غلاء المعيشة

يتصور جهور الناس أن الحوادث تنشأ دوماً عن سبب واحد فقط ولا أهمية فى نظره كثيراً لأن يكون هـ أن السبب صحيحاً حقيقاً بل يكفي أن يكون بسيطا ، ان الحوادث التى نشعر بها مرتبطة ببعضها ارتباط حاقات السلملة فهذا الارتباط الذي هو على على الجماعات ، بل أن المشترعين الأمور التي يسهل سبر غورها على الجماعات ، بل أن المشترعين الذين يسيرون في هـ ذه الحياة منقادين لعواطف الجماعات ومشاعرها ليس سبر غور هذا الارتباط بأسهل عليهم من الجماعات ومشاعرها

ان الافكار البسيطة التي تملىء أدمغة جمهور الناس تدفعهم الى تطلب طرائق ابتدائية لحل أعوص القضايا وأصعبها . عندماتزداد أثمان البضائع والحاجبات أو أسار أجور السكن هل يوجد في . الظاهر \_ أسهل من معالجة هذا الأمر بوضع (تمريفة) خاصة تحدد تلك الأسعار ? لقد أظهر عدد كبير من التجارب أن النتيجة التي

كان يحصل عليها من وراء تطبيق هذه الطريقة كانت تأتى مخالفة تماما للغرض الذي كان الأمل معقوداً عليه ؛ ولكن التجربة قلماً تشترك مع العناصر التي من شأتها إقناع الشعوب وإلقاء الحقائق في. عقول أفرادها

فلكي يصغى الناس لفكرة من الافكار البسيطة ويقبلون بها يكفي أن تكون هذه الفكرة مشحونة بالا مال، ملأى بها

في البلاد التي يسود فيها الرأي على غير هدى تحصل الأفكار البسيطة بسرعة مهاكانت مخالفة الصواب على قوة يبلغ من شأنها أن الحكومات ذاتها تصبح عاجزة عن تذليلها والتغلب عليها، فتخرج من مناوشتها بخفي حنين ويتولد لها عن هذه المناوشات ضعف كبير جداً ومن حيث النتيجة تصبح المناهج التي تسير عليها الحكومات عرضة لتغيير وتبدل مستمرين

### **泰**泰泰

ان دراسة وجيزة لقضية غلاء الميشة من شأنها أن تؤيد ماجاء في الجمل السالفة عن خطر الأفكار البسيطة

يتخيل جمهور الناس بل وبعض الذين نالوا قسطا من الثقافة أيضا أن غلاء المعيشة يرجع الى أسباببسيطة كجشع « الوسطاء » مثلا ، و بلغ تمكن هذا الاعتقاد في الأذهان حينا من الدهر حداً جعل جمعية تصامن العال العامة تتر ر القيامإضراب عام لكي تحبر الحكومة على انخاذ العقوباتالصارمة بحوالتجار

في حين أن هذه القضية التى يبدو حلها للمقول القليلة التأمل والتبصر على غاية من البساطة هى بالمكن على غاية من التمقد والاشتباك وسيحكم القراء في هذه القضية عند مايطالمون أسبابها ارئيسية التى أتيناً على تعديلها فيها يلى:

« تأثير مطالب المنتج وادعاآته »: — ان ارتفاع الأجور وازدياد الأرباح التجارية زمن الحرب قد زاد بوجه خاص في عدد وسائط الابتياع التي يتمكن بها المستهلكون من الحصول على ماير يدون فجعلهم أكثر قدرة على الابتياع من ذي قبل بينها الانتاج يتناقص ويقل ، و بسبب قانون العرض والطلب الذي لا يمكن أن يلحقه فناء أو تزعزع رأي التجار أن ينتفعوا من ازدياد سعة زبائنهم المالية فزادوا في أنمان البضائع وما البها

ولكى نقر ر الحقائق في الأذهان بمثال على غاية من الجلاء والوضوح لنفرض أن هناك جزيرة محمية من كل تدخل أجنبي بواسطة حواجز جمر كية شديدة تقارب شدتها درجة المنع البات ، وفي هذه الجزيرة سوق من قبيل الأسواق الأسبوعية يرد اليه أسبوعيا مئة أرنب بينا عدد المشترين يبلغ المئتين فبسبب قانون العرض والطلب الذى ألمنا اليه فى الأسطر السالفة والذي هو قانون لايقهر ولا يباد يزداد سعر الأرانبالى هى عبارة عن البضاعة المعروضة ارتفاعا الى أن يسقط من عدد الطالبين وهم ( ٢٠٠ ) مئة شخص لا تعود سعنهم المالية تساعدهم على الابتياع بالسعر الذي وصل اليه نمن الأرانب

فيقوم هؤلاء المئة الدين أغضبهم اخفاقهم فى الحصول على الأرانب بأضراب لكي يحصلوا على زيادة في الأجور التى يتقاضونها تساعدهم هم أيضاً على ابتياع الأرانب

فلما يحصاون على مبتغاهم ويفوزون بالزيادة التى طلبوها بعودون الله السوق عندما تفتح في الأسبوع التالى بأمل أن يحساوا على الأرانب المبتغاة ، لكنه لما كان يجب دوماً أن بسقط من عدد المشترين مئة بالنظر لأن السوق لا تستورد في كل أسبوع سوى مئة أرنب فقط ـ فان السعر يصعد في هذه المرة أيضاً ويزداد صعوداً الى أن يصل الى حد لا يستطيع معه ابتياع الحيوان المبتغي سوى مئة شخص فقط ، فهذه النتيجة تظل في كل مرة على ماهي فلا تتبدل ولا تتغير مهما ارتفعت أجور التواقين الى الحصول على أرنب

وعند مايصل ثمن الأرنب الى حد لايقوى على احماله أحدمن

جراء المنافسة التى يقوم بها المشترون يغضب الجهور ويطلب وساطة الحكومة

أما هذه فلما كانت لاتستأنس كثيراً بقوانين العرض والطلب ولم تتقور وابط الألفة بينها وبين تلك القوانين فلها تضع (تمريمة) تحدد بها السعر الأقصى الذي يجب أن لا يتعداه باعة الأرانب أما نتيجة هذه الطريقة فإن ظهورها آني اذ انها في الأصل مخالفة المناية المبتغاة على خط مستقيم، وهكذا فلا تسكاد (التعريفة) تعلن رسمياً حتى ترى المئة أرنب التي تعرض أسبوعيا قد اختفت من السوق وتقلت الى « الخبأ » السكائن في مؤخر الحانوت وهناك تباع بأسعار باهظة تزيدعن الأسعار السالفة أيضا ويبرر هذه الزيادة الفاحشة مايتعرض له الباعة من أخطار المطاردة

ليس هذا المثل خياليا كما يمكن أن يظن بل هو أبعد مايكون هن الخيال فهو يلخص الحوادث التي يتكر و وقوعها آلاف المرات منذ أوائل الحرب والتي لم تنقف مع ذلك أحداً ولم يعتبر بها فردمن الأ فراد، ان التوانين الحديثة الموضوعة بشأن التخمين التجاري المخالف للحق والنظام و بشأن أجور السكن وما اليها تدل على أن رجال التشريع عندما يواجهون بعض الحوادث الاقتصادية لا يدركون من كنهها شيئا و يكاد عدم فهمهم لما أن يكون تاما

قانون الثانى ساعات : ــلا كان الانتــاج لم يعد كافياً في جميع الجهات و بما أنه أصبح من الفروري أن تبدل المساعي لتزييده وانمائه قام الاشتراكيون فحماوا الحــكومات على قبول القانون الذي تحظر مواده تشغيل العال أكثر من نمانى ساعات في اليوم . فكان من نتائج هذا القانون المباشرة أن زادت أسعار المعيشة ازدياداً فاحشاً وأثرى باعة الخور فاصبحوا من ذوى الثروات الطائلة

ولقد كان لهذا القانون الخرب نتائج أخرى أيضاً فقداضطرت السكك الحديدية والسفن التجارية أن تضاعف عدد مستخدميها وازدادت أجور النقل لهذا السبب ازدياداً جسما و بلغ الازدياد حداً اضطر ولاة الامور لأن يستثنوا عمال الشحن البحري من التمتم بقانون الثانى ساعات عند ما رأوا أن تجارتنا البحرية قد فنيت على السكامل من جراء المنافسة الاجنبية

تقدم مبدأ الايتاتيم وازدياد الفساد في الشؤون الادارية : \_ ان تقدم مبدأ الايتاتيزم تحت ضغط الاشتراكين وازدياد الارتباك الادارى الذي تجم عن تقدم ذلك المبدأ قد أوجبا انفاق مبالغ جسيمة فغدت الحكومة مجبرة على وضع ضرائب جديدة ونشأ عن ذلك من حيث النقيجة ازدياد أسعار المعيشة

ينتسب عندنا لبعض وزارات مستقلة عن بعضها عددلا يحصيه

عد من الموظفين . لكن التفاهم بينهم لم ينه في يوم من الأيام . فبدون التحاد هؤلاء الموظفين في العمل لا شك بأن اتخاذ أقل تدبير في بلادنا هذه عير ممكن . اذا كانت المراكب التي جعلت ملكا للحكومة تسافر من ( بيزرت ) الى فرنسة وهي خالية بينها تتفعن في جانبيها جبال وتلال من الحبوب كما ألمنا الى ذلك بموجب تقرير قدم الى بحسل النواب فما ذلك الا لأن الموظفين الدين يعطون المراكب الامر بالسفر لا يوجد بينهم و بين الموظفين الذين يستطيعون اعطاء الامر بتحميل تلك المراكب أي علاقة أو ارتباط

كتب المسيو (ج. بوردون) مرة يقول:

« لا توجد هناك وحدة في المناهج ولا أثر للانتظام في الوسائط الاجرائية . فالو زارات والمصالح أي الادارات يتطاول بعضها على بعض . أما الاختلاط والتشبك بينها فعلى أشدها وبين كل آونة وأخرى تتصادم وتتلاطم وكل منها تشل حركة الأخرى وتعرقل أعالها ومساعيها . وأن كان الاشخاص الموجودون على رأس المصالح من ذوي الطوية السليمة والنية الخالصة فانهم قلدوا وظائف لا تلتم مع اختصاصهم ولا تتطابق ، وهم في عراك ونضال مع مباراة المصالح المنافسة لهم ومزاحمتها كما أنهم ينالون أضرار وشايات المطالح المنافسة لهم ومزاحمتها كما أنهم ينالون أضرار وشايات المطالح المنافسة لحم ومزاحمتها كما أنهم ينالون أضرار وشايات المطالح المنافسة لحم ومزاحمتها كما أنهم ينالون أضرار وشايات المطالح المنافسة لحم ومزاحمتها كما أنهم ينالون أطرار والله كمارالتي

يسير ون عليها فيسعون بهم عند ولاة الامور، اصف الى هذا تشوه صورة الكفاءات في سلم المراتب والدرجات . والالفاء الذي أخذ يصيب الأوامر من جراء أوامر مخالفة لها ، وتعاكس هذه بدورها مع آراء بعض ذوى السلطات وغدوهاعرضةلا نتقاد المهواعتراضاتهم وتراكم البلاغات والمناشير التى يناقض بعضها بعضا ، وامتناع الموظفين الذين تتعلق هذه البلاغات بهم حتى عن تكليف نفسهم عناء قراءتها والاطلاع على ما محويه . ولهذا ترى أنه لا يزال علينا أن نفتش وننقب عن أسرار هذه الادارة . » اه

وبالرغم من أن الامور بالغة من الاتضاح والجلاء أقصى حد فاننا لا نزال نتمسك بالطرائق التى نتبعها. أن السير على طريقة جعل كل شيء بيد الحكومة لا بد من ان يقود جميع البلاد التى لا تعرف كيف تتملص من اتباع تلك الطريقة الى الدمار وخراب الديار ولقد ألف المسيو (غستون جابى) وهو من أعضاء مجلس الشيوخ كتاباً جمع فيه عدداً كبيراً من الوثائق والمستندات وتعرض في مؤلفه للبحث في شأن القضية التى نحن في صدد الكلام عليها فأتى بالارقام التالية فكانت من البينات التى لا تقبل المعارضة

قال المؤلف المذكور:

كانت خزينة السكك الحديدية التابعة للحكومة عام (١٩٢٢).

تحت عجز يبلغ (٤٣٠) مليوناً . أما استثار الاسطول النجاري الذى جمل ملكا للحكومة فكان يأتي بما يعادل (٣٠٠) مليونا وأما حصر الدخان فيمود على خزينة الحكومة بمبلغ يقرب من ناث مبلغ الرسوم التي تتقاضاها انكلترة عن الدخان بالرغم من ان الادارة في بلاد الانكلترلا تتعاطى صنع هذا الصنف .

اصدار عدد محدود من الاوراق المالية وارتفاع الاجور: \_ لقد درسنا فى الاسطر السالفة منشأ طريقة تكثير عدد الاوراق المالية الجبرية التداول تكثيراً مفرطاً • فلهذه الطريقة نتائج مختلفة سنحت لي فرصة التدقيق فيها مراراً مختلفة في هذا الكتاب . أما هنا فانى لن أتكلم سوى عن تأثيرها في غلاء الميشة

فمن النتائج الأولية لهذه الطريقة أي طريقة أصدار عدد غير محدود من الاوراق المالية كونها جاءت مساعدة على انهــاض رواتب المستخدمين وموظفي السكك الحديدية <sup>(١)</sup> وجميع العمال

<sup>(</sup>۱) كان العامل في السكك الحديدية يتناول قبل الحرب (۱۸۰۰) فرنك فاصبح الان يتقاضى (۲۰۰۰) فرنك ويستريح شهرين في العام ويستنل تما ني ساعات فى اليوم ويحال على المعاش فى الا (هه) من سى حياته أما النفقات التي تتكيدها الشركات سنويا على الموظفين فبعد أن كانت تعادل (۷۰۰) مليونا ارتفعت اليوم حتى عدت تساوى ثلاثة مليارات و فتج عن ذلك أن الشركات غنت اليوم محت عجز يبلغ أربسة مليارات ويظن أهمل الحدة أن مبلغ هذا المجز سنزيد مليارين تقريباً بعد برهة وجيرة وفي هذا سير سريم محو الاخلاس

فنتج عن هذا أنه أصبح بامكانهم أن يزيدوا في نفقاتهم بينما الواجب يقضى عايهم بأن يخفضوها بالنظر لعدم كفاية المحاصيل في كل مكان

ان الاستمرار على إصدار عدد غير محدود من الأوراق المالية كان من شأنه أن قلل الثقة بأوراقنا المصر فيةفي الخارج بسرعة كلية ففي انكلترة وأميركا وسويسرا لايقبل الفرنك أبداً الا بما يعادل نش قيمته الأصلية تقريبا

نتائيج غلاء المعيشة: — ان نتائيج غلاء المعيشة أكثر من أن يمكن تعديدها هنا ، فبعض هذه النتائيج بعيد المدى كتناقص عدد المواليد ، و بعضها آني كتناقص صفات عدد كبر من الأشياء المصنوعة وغدوها أبسط مماكان عليه

ولما كانت مراعاة الاتقاز والجودة في صنع الا شياء غدت تكلف خفقات كبيرة وأصبحت سعة كنير من المشترين المالية محدودة إذ غدا يحيط بحديثي الغني جيش من المنتقرين حديثا قام على إنقاض جماعة الطبقة الوسطى قديما فقد أمسى من المتحم على أصحاب المعامل أن يجعلوا مصنوعاتهم أبسط مما كانت عليه وأن يقالوا كثيراً من عنايتهم باتقانها واختيار الجيد من مواودها الأولية لكي من عنايتهم باتقانها واختيار الجيد من مواودها الأولية لكي

يتمكنوا من تخفيض أسعار المبيع، أما فعايتعلق بصنف الثياب وأدوات المفروشات ( مو بيليا) فان اتباع البساطةفي صنعها وانقاص الصفات الكاليةمنها قد بلغ حدا سيؤول بعد برهة وجبزة الى جعل اصدارها الى الخارج مستحيلا

قيمة الوسائط التى اقترحت لمالجة تضية غلاء الميشة ان الاخفاق الكامل الذى لقيته الوسائط التي جربت لمالجة غلاء الميشة تثبت اثباتاً كافياً الى أىحد وصل اغفال بعض القوانين الاقتصادية الاساسية. ويستطيع رجال التشريع عندنا أن يتحققوافي كل يوم أن القوانين التي تنقاد اليها الامور في سيرها وتقلباتها متسلطة على كامل نياتهم وأغراضهم

ان الزسائل القانونية التيجر بت لمالجة غلاء الميشة هي الآتية (١) إنهاض مبالغ الأجور . (٢) وضع (تمريفات) تحدد أسعار البضائم (٣) اتخاذ المقوبات الصارمة ضد المضاربين والتجار . لكن جميع هذه الوسائل التي عولجت بها قضية غلاء المعيشة لم يكن من ورائها الا وقوع بعض الازدياد في الغلاء . أما تعليل حدوث هذه النتيجة المكوسة فانه سهل فيسور .

أما فيما يتملق المبهاض أجور العمل فقه أبنت قبل اسطر أن هذا الانهاض مهما كان مقداره لا يأتى بنتيجة أخرى غير الهاض أسعار البضائع أيضاً . ولقد بلغ من دعم التجر بةلهذا الزعم وتأييدها لصحته ان غدا الاسهاب في شأنه عديم الجدوى واللزوم .

أما (التسمير) الذي لايفتأ يلجأ اليه بعض المشترعين الذين هم فى الحقيقة ذوي أفكار لم تستنركثيراً فانه يمود علىغلاء المميشة بالتأثير نفسه الذي ينجمءن إنهاض أجور العال. فهو يرفع الأسعار ولا يخفضها أبداً.

ولو كانت التجربة ، لامطاليبذلك الرأي العام الأعمى هي التي تقود رجال التشريع عندنا في معارج الطرق إذن لنذكروا أن مجلس الثورة الفرنسية بعد أن جرب هو أيضاً طريقة تحديد الأسعار عاد فعدل عنها واعترف أمام الملاً يخطأه .

أما الواسطة الثالثة لمعالجة غلاء المعيشة أي اتخاذ العقو بات الصارمة نحو الباعة الذين يبيعون بأنمان فاحشة ، فهي ممادية فى الخيال أكثر من الواسطتين السالفتين . فلقد تعترت في الحقيقة ( فا أبنت ذلك فياسلف بمثال صر مج محكم ) بأذيال ذلك القانون الأبدي قانون المعرض والطلب الذي يعين أنمان الأشياء بمعزل عن تدخل المتشرعين وتوسطهم .

أما فيما يختص بالقوانين التي فكر ولاة الأمور بتطبيقها على

عبدة الربح من النجار فانها جيعاً لا تستطيعاً بداً مخفيض سنتيم واحد من أسمار سلعة من السلع لا في زمن الحرب ولا فيا بعد الحرب. وكان الباعة يعرضون المبيع كمية قليلة من السلع ( المسعرة ) لكي يتظاهروا بالأ ذعان اللا نظمة والقوانين. أما تلك الكية فقد كانوا يقسمونها على الطالبين فيعطون كلا منهم نذراً يسيراً بعد انتظار كان يدوم ساعات طوال أمام دكاكين الباعة . أما الشطر الأوفر من السلع فقد كان يباع بعد أنه في طي الخفاء الزبائن الذين ترتضى نفوسهم الحصول عليها بسعر يزيد عن السعر الحدد .

وأما من خصوص القوانين الجديدة وبخاصة تلك التي تتملق بتحديد أجور السكن فقد كان من نتائجها الآنية أن أصبح تشييد الأبنية وأعمار العقارات من الأمور النادرة بينها أزمة أجور السكن تزداد يوماً عن يوم . أما الذين اقترحوا تلك الأنظمة فقد برهنواعلى أن العمى قد بلغ من بصيرتهم حداً لا يمكن تصوره وادرا كه . أما الناؤها فسوف لا يتوجب الا بعد تجارب تعود بالخراب والافلاس أى عندما يتحقق ولاة الأمر أنه لم يبق بين الناس من يقدم على تشييد الدور و بناء المساكن مثلا .

أما وقد انتهينا الى هنا من اظهار مبلغ الوهم الذى قامت على أركانه الوسائط المقترحة لمعالجة قضية الغلاء فقد بقى علينا أن نفحص مااذا كان لايوجه هناك وسائط تفوق الوسائط السالفة تأثيرا

ان الوسائط التي هي على هذه الشاكلة لايمكن أن نعدد منها سوى ثلاث (١) جمعيات المستهلكين المنعاونة . (٢) الغاء الرسوم الجركية . (٣) تزييد الانتاج .

ان تأثير الواسطتين الأوليين آنى ولكنه ضعيف. أما تأثير الواسطة الثالثة فهو بعيد الا أنه عظيم هام. بل ان هـ ذه الواسطة الثالثة هي الوحيدة التي يمكن الاعتداد بها اعتداداً حقيقياً. ومن السهل إثبات أمرها بدون أن يكون هناك حاجة الشروح والايضاحات المطولة

أما عن الجمعيات المتماونة فلا يجدى الكلام الكثير نفعاً مادام نجاحها ضعيف دوماً فىفرنسة . وتستطيع هذه الجمعيات ولكن من الوجهة النظرية أن تعود على الجمهور بالربح مزوراءالفرق الجسيم الكائن بين الثمن الذي يدفع المنتج و بين الثمن الدي يدفعه المستملك والذي خفض بوجه عام بقدر النصف منذ أيام الحرب . ان فكرة التضامن والنظام اللذين يتطلبهما تحقيق المشاريع التى ترمى الى التماون مفقودين مم الأسف في فرنسة .

اذا تحققت سهولة الاستيراد التي تنتج عن الغاء تلك الرسوم الجمركية التي تكاد فداحها تحول دون مرور البضائم والسلم وما اليها ، اذا تحققت هذه السهولة فانهاتندو واسطة تفضل الطريقة السالفة من حيث تخفيض أسعار المعيشة . ولسكن سلطة كبار المنتجين في البرلمان عظيمة لدرجة حكم علينا معها أن نبقى لمدة طويلة خاضمين لنوع من أنواع ( الحماية ) دونه كل الأنواع .

ان حكامنا الذين يظهر عليهم أن الخوف من هجومسيل المنتوجات الألمانية يكاد يفقدهم اطمئنان النفس وراحة البال ق. ذهبوا في خوفهم ضحية وهم اقتصادي . أما الانكليز والاميركيون والايطاليون فقد استطاعوا التملص من هذا الوهم . وهم ( أي حكامنا) لو تمعنوا قليلافي هذا الأمر لتحققوا بدون شك أن الألمانيين اذا تمكنوا من صنع بضائع جيدة بأسعار تساعد على رواجها فان سيلها سيتدفق نحو اسواقنا مهما كانت الحواجز التي يخطر لنا أن نضعها في سبيلها ففي أول الأمر تبتاع انكلترة و بلجيكا وسويسرة واضرابها تلك البضائع بسعر دون قيمتها الحقيقية بمبلغ كلي وذلك بفضل أسعار « السحب » ثم تعود تلك البضائع الينابعدأن تتراكم عليها الزيادات الهائلة وذلك من قبل البلاد التي لامفر لنا من الانجار معها الا اذا أحطنا أنفسنا بجدارمن ( بلاد الصين ) مع مايجره علينا هذا الجدار من الأفلاس الأكد. ان الاستيراد الذي لايراققه اصدار يعادله ويعوضه لايعد في الأصل كا سبق لي أن ألفت النظر الى ذلك، وعلى علية وقتية لا يستمر أجلها طويلا . لأن البضائع لا يمكن أن تسدد قيمتها فى النهاية سوى بضائع أخرى . لكن مما لاشك فيه هو أن المكانة أو النفوذ المالي يساعد على الاستعاضة عن البضائع بأوراق مالية وهذه عبارة عن وعود ليس إلا . لكن مثل هذه العملية الا يمكن أن تستمر كثيراً . إذ أن الاستيراد الذي لا يقابله اصدار ليس سوى نوع من أنواع القر وض والشعب لا يستطيع أن يستمر على العيش على حساب القروض .

فلكي نرم مآنحرب من ديارنا ونسدد ديوننا ونخفض أسعار المعيشة، لم يبق من الوسائط التى عددناها قبل أسطر سوى واسطة واحدة لم نتكام عنها بعد وهي ان ننشط الانتاج في بلادنا وبخاصة الانتاج الزراعي تنشيطاً كبيراً و بأسعار تجمل الاصدار بمكناً .

ان التعبير عن الدستور من السهولة بمكان ، الا أنه يجب تكريس مجلد خاص لا لأجل إنبات اهميته وخطورته واظهارها إظهاراً كافياً ، فقط - بل لتبيين مافى تحقيقه من الصعوبات أيضاً . بالرغم من أن فرنسة تمتاز بكونها بلاد زراعية فان استثمار الزراعة فيها لايزال في حالة ردية جداً بلغ من رداءتها ماجعل فرنسة

مضطرة لاستيراد كميات من القمح والسكر والفواكه والبطاطا وما: اليها بمبالغ جسيمة.

أما انتفاعنا من مستعمراتنا فلا يزيد على انتفاعنا من بلادنا ذاتها فلقد كانت هذه المستعمرات قبل الحرب في حوزة الأيدى الأجنبية من الوجهة التجارية . ولقد نشرت الجورنال دوجنيف مؤخراً مقالا فأسهبت في المكلام حول عظمة أمبراطور يتناالاستمارية المعجز الذي يبعث على الدهشة والمعجب . ومما قالته : «ان الأجنبي هو الذي يبعث على الدهشة والمعجب . ومما قالته : «ان الأجنبي هو الذي يعرمنها من المستعمرات الفرنسية . ولقد تركت فرنسة لمزاحيها مايزيد على النصف من تجارة تلك المستعمرات كاهو الحال في الديار التونسية بل لقد كانت في أغلب الأحيان تترك لهم ماير بو على النلانة أرباع . أما في الهند الصينية فلا يعود عليها سوى الثاث من الدخل والحس مما صدر الى الخارج . » اه

ان جميع هذه الأشياء وأشياء أخرى كثيرة على شاكلتها يجب أن تذكر ويعاد الكلام عنها ويقرر بلا فتو رولا كلل. أما مستقبلنا فهو يتعلق بكه وجهد نقوم بهما باصرار سعياً وراء وجهة معينة لارائد لنا فيهاسوى الذكاء والفطنة أن العمل اذا أدير ادارة حسنة فهو الضانة التي تكفل المقدرات السعيدة والمستقبل المعلوء بالين والفلاح. أما التقاعس والعجز وبماحكات الأحراب والجاعات ومنازعاتها فكلها تؤدي الى الانحطاط الذي تطنى لجج بحره الطامى فتغرق جميع الشعوب التى لم تهتد الى التوفيق بين المناهج التي تتبعها و بين الضرورات الجديدة التى ولدتها الحوادث وأخرجتها لعالم الوجود.



### الكتاب الرابع

## اختلال التوازن الاقتصادى فى العالم الفَصِّلُ لِالْآلِيُ

### القوى الجديدة الى تدير العالم

لماكان التوصل الى عال الامور الاولية غير ممكن فان جوهر التوى المادية أو طبيعتها الباطنة لايزالمسدولا عليهستار من الغموض فلتمريف هـذه القوى أصبحنا مضطرين لأن نقول انها ( بواعث الحركة وعالى لها)

ان الطبيعة الباطنة للقوة المحركة التى تدفع الاشخاص للحركة لا تزال كذلك مجهولة غامضة غوض طبيعة القوى المادية فيجب والحالة هذه أن نقاد العلماء باتخاذ الحيطة فنطاق على البواعث المختلفة لأفعالنا وأعمالنا اسم ( القوى ) ليس إلا

فهذه القوى يمكن أن تكون باطنة و بعبارة أوضح متولدة عن

ذاتنا :كالقرى الحيوية والقرى الحساسة والسرية أو التصوفية والفكرية كما أن تكون هذه القوى مستقلة عنا كالوسط والتأثيرات الاقتصادية ففي امتداد الادوار التي سبقت الناريخ كانت القوى الحيوية سيا منها الجوع ، هي وحدها تقريباً المسيطرة على حياة البشر . فلم يكن للبشرية من مثل أعلى تستطيع الوصول اليه سوى الاقتيات والتناسل .

و بعد أن ( تمكست ) الأجيال أصبح أمر الحياة سهلا بعض السهولة عن ذى قبل ، وظهرت لحيز الوجود بعض علائم الجميات . فعقب زوال القبيلة الرحالة ظهور القرى ثم المدن الى أنظهرت في النهاية الامراطور بة

فني ذلك الحين فقط اســـتطاعت المدنيات العظمى أن تبرز للعالم وتشييد أركانها فيه. ولقد كانت هذهالحضاراتعلىصور مختلفة وذلك حسب الوجهة التي كانت القوىتدفعها نحوها

ولقد ولدت الحاجات الحيوية و بعض عناصر القوى الشعورية كالطمع بعض الحصارات في شكل عسكري تشابه المدنيات التي حاءت بها روما ( السلطنات )الاسيوية العظمى

ولما رجحت كفة القوى الفكرية من حيث النفوذ والقوة ظهرت المدنية اليونانيـة مع ما جاءت به من آلات الفكر والفن الفريدة . ولما ظهرت القوى الاعتقادية أو التصوفية لحيز الوجود دخل العالم في عصر (القرون الوسطى) الذي جاء بالمعابد العظيمة والحياة الدينية الشديدة .

#### \*\*\*

يتضح مما سبق أن الحضارات العظمى الني ظهرت على سطح الكرة الارضية كان لها بواعث وأسباب مختلفة . ولكننا اذا أمعنا النظر نجيد أنها تشترك جيماً بوصف و حد خاص وهو كونها تأثرت بانواع شمى من ( الالوهية ) التي هي حائزة على سلطة عظيمة سامية . ولقد ساد الاعتقاد زمناً طويلا بأن الآلمة عبارة عن محصلة لمشاعر الأشخاص وحاجاتهم وأحلامهم ومخاوفهم وآمالهم ، وفضلا عن ذلك فقد اعتقد الناس أيضاً انها وحدها خليقة بأن تقبض على زمام الامور في العالم وإن من شأنها هي فقط ان تجيب على الد ( لماذا ) التي لا يدخل عددها تحت حصر ، والتي ترددها الخاوقات المحاطة باشياء مريعة تبعث على الخوف والرعب ولا تفهم لها حقيقة ولا كنها .

فغي ذلك الزمن الذي كانت السيادة فيه القوى التصوفية أو الاعتقادية لم تستطع اي جماعة من الجماعات كبيرة كانت أوصغيرة أن تتملص من تلك السيطرة بوجه من الوجوه . ولقد بلغ من شأن تلك القوى ان أعظم المدنيات شأناً ومنها خصوصاً ما يطلق عليه اسم البوذية والنصرانية والاسلامية قد سميت باسم الآخة التي أوجدتها إن الشعور بالحاجةالتصوفية أمام المعتقدات من العناصر الثابتة في الطبيعة البشرية التي يظهر انهامن الثبات بدرجة لا يمكن لأي العوامل أن تقوى على زعزعتها . وعند ما يزول اعتقاد الشخص بالآلمة التي يتمثلها في باله يحل على الفور مكان يقينه بتلك الآلمة يقين آخر بالوهية غير شخصية إما بشكل عقائد أو دساتير . وترى اتباع هذه العقائد يعزون اليها نفس القوى التي كانوا يعزونها للآلمة القديمة . وفي الحقيقة أن هذه الذهنية الدينية اليوم من الشدة بما يعادل شدتها في أبسط الازمنة المنصرمة وأقربها الى الفطرة الساذجة ، وغاية ما هنالك أنه بالكاد طرأ على شكلها بعض التبدل ليس إلا

وهكذا فان المعتقدات الحديثة كالاشتراكية (والسبيريتيزم) والشيوعية وما اليها تستند على ذات الاسس والدعائم النفسية التى استندت عليها العقيدة القديمة . وان لها كذلك رسلا وحواريين كما أن لها أيضاً شهداء . هذا وقد سبق لي أن أسهبت الكلام كثيراً في مختلف المؤلفات التى وضعتها عن تأثير التصوف الاساسى فى التاريخ لدرجة لم يعد فى الرجوع اليها هنا من فائدة

لقد انضمت على القوى الحيوية والحساسة والتصوفية التى قادت الشعوب أثناء سيرها فى طريق التكامل مدة من الزمن لوحدها تقر بيا نقول انضمت الى تلك القوى بعد حين القوى الفكرية التى لم تمض برهة حتى كان لها شأن وأي شأن . فقد حولت هذه القوى جميع شروط حياة الشخص و بقاءه ولكن تأنيرها على المواطف والميول والمعتقدات لا يزال ضعيفاً لسوء الحظ . أما الذكاء الذي هو أبعد ما يكون عن أن يحصر الضغائن التى تفصل بين الشعوب و بين الصنوف المختلفة في الشعب الواحد فقد طفق يعمل لا غراض تلك الضغائن وما كان. منه إلا أن زاد فى تسعير نار الحروب التى لا تغتاً تفرق بين الافراد فغدا بلاؤها أعم وضررها أشمل وأصبحت ضحاياها تر بو عن ذي قبل وتزيد

ان القوى التى عددناها فيما سبق تنصف جميعاً بوصف خاص وهو أنها موجودة فينا بالدات وانها قابلة للتغير والتبدل أن كثيراً أو قليلا حسب الأهواء المنبعثة عن أغراضنا ومعتقداتنا

ولكن بعض القوى الجديدة عدت تلدكما أشرت الى ذلك في بدء هذا الكتاب أمام أعين أبناء الازمنة الحديثة وتلك القوى هي القوى الاقتصادية التي لا تأثير للأهواء والمعتقدات عليها.

وهكذا فان البشرية بعد أنكانت أمورها أثناء تقلب الأزمنة

التاريخية عليها تدار من قبل مجموعة من الأوهام كالأوهام الدينية. والسياسية والاجماعية ، قد وصلت الى دور جديد غدت فيه القوى الاقتصادية مسيطرة على جميع الخيالات والأوهام

ولقد أصبحت هذه القوى التي كانت فيا سبق ضعيفة التأثير لما كانت الشعوب منفصلة عن بعضها بمسافات غير ممكن اجتيازها ، نقول لقد أصبحت هذه القوى من النفوذ والسلطة بحيث غدت تتحكم كما تشاء بمقدرات الشعوب وتضطرها على الخروج من عزتها وانفرادها وخلقت بينها أيضاً نوعاً من الارتباط يزداد تكوناً ونمواً يوماً بعد يوم ، وسيؤول أمره أخيراً الىالقضاء على الضغائن والاحقاد التي تكنها الصدور .

ان الخراب الاقتصادي الذي ألم باوربةعقيب انكسار الأئمان هو مثال محسوس يبرهن على ( الارتباط) الدي أخذ يستحكم بين. الشعوب .

كما أن انكلترة التي رأت هبوط صادراتها الى درجة النصف منذ ما أضاعت زبنها الجرمانيين تراها الآن تطلب مخرجا من المأذق. الحرج الذي وقمت فيه والحالة السيئة التي ألقت بعدة ملايين من عالها في هاوية سحية من ( البعالة ) والبؤس واذا كنا نعود بكثرة في هذا الكتاب الى الكلام عن الدور الذي تلعبه القوى الاقتصادية في المالم فذاك لأن تأثيرها يزداد تعاظا في كل يوم . فهي الآن في عراك مع القوى التي تقود العالم فيا سبق . هذا ولا شك في أن فاقدي التبصر من المتشرعين وجماعة المستسلمين الأوهام سيحدنون بلبلة وتقلقلا في حياة الشعوب والكن تأثيرهم لن يبقى مستمراً . وستكون سيادة العالم في المستقبل بيد قوى اقتصادية جديدة منبعثة هي ذاتما عن قوى مادية . على أن هذه القوى الاقتصادية لم تكن تخطر على البال فيا مضى لكنها غيرت حياة الشعوب و بدلتها وسنبين فيا يلي عل هذه القوى وتأثيرها



# الفضَّالِ النَّيْكَ

# الفحم الحجرى وزيت البترول

القوى الجديدة المنبعثة عنهما ومكانتها الاجتماعية

ان عمل القوى المحركة الجديدة التى بقيت مجهولة حتى زمن قريب جداً من يومنا ـ نقول قريباً جداً لأنها ليست أعرق فى القدم من زمن نابليون ؛ ان عمل تلك القوى غدا من الاهمية بدرجــة أصبح المرء معها لا يستطيع أن يتصور تمدناً خلوا من تلك القوى

بل ان الحكومات الجديدة أصبح قياس سلطتها يقتصر شيئاً فشيئا على مقدار غناها بالفحم الحجري أو بزيت البترول . واذا كانت الحكومات محرومة من مولدات القوى هذه فلا محالة من خضوعها يوما للحاية الاقتصادية : حماية الحكومة التي تملك مثل تلك المولدات . ويقتصر الأمر على الحماية الاقتصادية أولا ثم لا تلبث بعد ثذ أن ترى نفسها مضطرة للتظلل بالحماية السياسية لتلك الحكومة . (م ـ م 1 اختلال النوازن) ان مكانة القوى الححركة العظمى التى لا يزال العالم حديث العهد بها تظهر بشكل أوقع في النفس عندما نعبر بالارقام عما تولده من القوى الآلية ( الميكانيكية ) ثم عندما نقايس الناتج بالقوة التى كان الانسان والحيوان يستطيعان توليدها فها سبق

ولقد ثبت لي بعد عدة حسابات أجريتها يطول بي المقام اذا عدت هنا الى بيانها أن الد ١٩٠ مليون طن من الفحم التي كانت تستخرجها المانيا سنوياً من مناجها في الايام التي تقدمت نشوب الحرب يمكنها أن تحدث عملا آليا يعادل العمل الآلى الذي يتمكن من احداثه (٩٥٠) مليون عامل: وزيادة عن هذا أن ذلك العامل المسمى بالفحم الحجري حائز على مزية عظمى يتفوق بها على غيره وهي أنه يأتي مقابل (٣) فرنكات بعمل لا يطلب العامل البشرى لقاء التيام به أقل من (١٥٠٠) فرنكا (١)

<sup>(</sup>۱) لقدأتيت القواعد التي استندت عابها في حساباتي هذه في كتابي الذي دعية ( الدروس النفسية المستخاصة من الحرب ) ولقد اختار المسيو ( لوكورنو ) ذكرها في كتابه المسمى (علم الميكانيكا ) والمسيو لوكورنوعضو من أفاضل الاعضاء في اكادمية العلوم ، لكن النتائج التي حصل عليها حضرته تختلف قليلا عن النتائج التي استخصتها أنا ، وماذلك الالأن ألارقام التي حصل عليها من سعر الفحم الحجرى في المانيا قبل الحرب كانت أعظم من الارقام التي المتخاصة الحيا من تعديل الارقام التي استخاصتها حسب اسعار الفحم الحجرى في الوقت الحاضر

ولنضف على ذلك ايضاً أن ( ٥٠٠٠ ) عامل من عمال التمدين اذا اشتغلوا مدة سنة واحدة فانهم يتمكنون من استخراج مليون طن من الفحم الحجرى ، وهذا الطن يكفى القيام بالعمل الذى يقوم به خسة ملايين عامل.

أن تزييد نروة البلاد من الفحم الحجري يزيد في الحقيقة زيادة جسيمة فى عدد سكانها . أن مقداراً كبيراً من الفحم الحجرى مع عدد قليل من السكان أفضل من مقدار جزئى من الفحم الحجري مع عدد كبير من السكان .

بل من الواجب علينا في الأصل أن نلاحظ أن الفحم الحجري هو ايضاً من العوامل الحقيقية في المجاد السكان ولقد أبان الملامة الاستاذ « لونا » أن المدن الانكليزية العظمى قد شاهدت ازدياداً هائلافي عدد جهور السكان ؛ وكان هذا الازدياد مصطرداً مع ازدياد مصول الفحم الحجرى في جوار تلك المدن فدينة غلاسقو مثلاالتي كانت تعد ( ١٨٠٠٠ ) نسمة من السكان عام ( ١٨٠١ ) اصبح اليوم فيها اقطاعية صغيرة تعد الآن ( ٣٨٠٠٠٠ ) نسمة ، كما أن شفيلد التي لم تكن اذ ذاك سوى بلدة أقطاعية صغيرة تعد الآن ( ٢٨٠٠٠ ) نسمة أما ( ليفر بول ) فبعد أن كان عدد سكانها عام ( ١٨٠٠ ) يساوى ( ١٥٠٠ ) صعد اليوم الى

٠٠٠٠٠ فجماهير السكان الجديدة هذه دليل على ازدياد السكان بازدياد الفحم الحجرى كما أن هذه الجماهير تصبح محكومة بالموتجوعا اذا طرأ على الفحم الذي كان السبب في ولادتها والذي يقوم بأودها الآنكارثة أرضية (جيولوجيك) أفنته وأزالته من عالم الوجود

#### 杂杂杂

ان أبسط نظرة من بصرنا اذا ألقيناها على ما يحيط بنا يمكن أن تبين لنا الى أى درجة بلغ استمال الفحم الحجريأو المحصولات المشابهة له نظير زيت البترول من المكانة فى المدنية الحديثة ومبلغ استماله. وكل منا يعلم جيدا أن هذه المحصولات اذا تلاشت واضمحلت تقف قطارات السكك الحديدية عن المسير. لكنه يجب علينا أن نورد هنا بعض التقاوم (ستاتيستيك) لكي نظهر أن قطارات السكك الحديدية ليست هي التي تستنفد الشطر الا كبر من الفحم. اذ أن القطارات تنفق (١٨) في المائة ققط من محموع مقدار الفحم الحجرى. في حين أن الصناعات وتدخل فيها صناعة اخراج المعادن وتنقيما تطلب ٤٧ في المائة. كما أن الاستمالات ليمتية تستنفد ١٩ في المائة ومعامل « الماب » المشتمل تنفق ما يمادل ٧ في المائة

ولقد كانت مكانة الفحم الحجرى وزيت البنرول جد عظيمة أثناء الحربو لولاهالماكانت اننا مدافع ومهمات حربية وأقوات،ولما استطاعت أميركا أن تجتاز المحيط لكي تشترك في الحرب

ان الفحم هو فى الجيل الحاضر ضرورى لجميع الشعوب حتى أن الشعوب التى لا يوجد عندهافحم حجرى بدرجة كافية كايطاليا مثلا يظهر أنه قدر لها أن تصبح خاضعة البلاد التي تملك كمية عظيمة من الفحم كانكلترة خضوع العبد لسيده

ومعاوم لدى الناس جميعاً أي واسطةهائلة من وسائط الضغط هي تلك الواسطةالتي جعلت غناء بلاد الانكاير بالفحم في يدانكاترة تضغط به الشعوب التي يضطرها القدر لان تبتاع منهاماتقيل به صناعاتها

وهكذا فأن بريطانيا العظمى قد أُجبرت فرنسة أثناء انمقاد مؤتمر (سبا) على أن تدفع لها ١٠٠٨ شيلين عن الطن من الفحم الذي كانت تبيعه لمواطنيها به ٤٠ شيلين فقط و يرجع السبب في ذلك لبعض الضرائب والمكوس الفادحة التي كانت تضعها على البضائع الصادرة . هذا وان منافسة الفحم الاميركي وحدها هي التي قطعت دا برهذا الاحتكار الذي أظهر بوجه خاص ما أضعف تأثير المحالفات أمام المصالح الاقتصادية

ان المكانة التي يصيبها الشعب المتغلب على الشعوب المتسلط عليها قد تبلغها بعض الشعوب بفضل نرومها من الفحم الحجري ، ويستطيع المرء أن يرى ذلك بجارء اذا ما أنتى نظرة على تاريخ المانيا الصناعي والتجارى فان نهضة المانيا العظمى التي لم تبدأ قبل عام ١٨٨٩ قد كانت بوجه خاص نتيجة ازدياد عظيم في محصولات مناجمها فلما أصبحت تنتج محصولات اكتر غزارة من الفحم الحجري غدت مصنوعات فباركها ومعاملها أوفرمادة مما كانت بدرجة قصوى، ولما غدت مصنوعات فباركها أعظم وأوفر مما كانت أحست مضطرة لان تزيد في اصداراتها و بالتالي لان توجد لنفسها منافذ جديدة : وهكذا فني عام (١٩١٣) بلغت صادراتها رقا جسما يساوي (١٩١٣) ملياراً .

وعلى ذلك فقد قضت عليها الضروة أن تصطدم بالمنافسة الانكليزية في كل مكان . وأملت المانيا أن تقفى على تلك المنافسة وتقطع دابرها فأوجدت عمارة بحرية وعسكرية قوية جداً واستمرت تهيء أسباب الحرب الى أن انفجرت تلك القنبلة . فيتضح من هذا أن ثروة ألمانيا من الفحم الحجري كانت اذن سبباً من الاسباب غير المباشرة في نشوب تلك الحرب التي زعزعت أركان العالم .

الأمم بصورة قريبة للصواب ما أمكن يكني أن نعلم مقدار ماتنتجه تلك الأمة من مادة الفحم الحجرى . ان الولايات المتحدة تنتج من هذه المادة مايقرب من اله (٦٠٠) مليون طن سنوياً ، وبريطانيا العظمى تنتج ( ٣٠٠) مليونا [ وهورقم يعادل ما كانت تخرجه ألمانيا قبل الحرب] أما فرنسا فانها تنتج من أصل (٦٠) مليونا التي تحتاج اليهامقدار (٤٠) مليونا ققط: أما اسبانيا التيهي في الدرجات السفلى تقريباً من سلم الصناعة في العالم فانها تنتج أربعة ملايين وضف المليون فقط لاغير.

ان جميع هـنه الحوادث التي ذكرت القارىء بها تبين أن المتروة من الفحم التي تحدد قوة الشعوب من الوجهة الصناعية هي التي ستمين كذلك موقف تلك الشعوب السياسي فالبلاد التي تضطر لإبتياع الفحم الحجري التي هي بحاجة اليه من الخارج وتتكبد المنققات الطائلة في سبيل نقله الى بلادها لاتتمكن فباركها اقتصادياً من صنع شيء من الاشياء وبالتالي لا يصبح لديها ما تصدره الى الخارج. وعلى ذلك فتصبح مضطرة لان تقصر جهودها على صنع الاشياء التي تتطلب قوة محركة عظيمة : كصناعة الساعات والاوائل الفنية وأوائل النريين و (المودة) وما الى ذلك ، وأن

تنصبوتعكف على أكمالواصلاحالزراعة التيهيالقاعدةالضر ورية لدوام بقائها .

وعلى ذلك فستكون منفعة الشموب اللاتينية التي هي من الكفاءة الصناعية بدرجة وسطى في حصر جهودهابالاعمال الزراعية و بصنع أدوات المذيين وأوائله . فهذه الضرورات هي نتائج تلك القوانين الاقتصادية التي أظهرت للقاريء مبلغ قونها .

#### \*\*\*

ان الا كتشافات العلمية الحديثة ستساعد يوماً على الاستعاضة عن الفحم الحجري بصفته منبعاً القوة المحركة بغيره من المنابع ولقد قادتنى الاختبارات والتنقيبات المتعددة التي قمت بها في غبرى (لابورا توار) مدة عشر سنوات لان أثبت أن أى مادة من المواد كقطمة صغيرة جداً من النحاس مثلا هي عبارة عن عفظة أو خزانة عظيمة الاتساع تكنز ضمنها قوة لم تكن تخطر على البال فيا مضى عطيمة الاتساع تكنز ضمنها قوة لم تكن تخطر على البال فيا مضى على أننا لانتمكن في الوقت الحاضر من الحصول الا على ملغ دقيق على أننا لانتمكن في الوقت الحاضر من الحصول الا على ملغ دقيق

 <sup>(</sup>۱) لقد أبنت وشرحت هذه التنقيبات والاستقصات في كتابى الذى
 دعيته ( تطور المادة ) وقد أعيد طبع هذا السكتاب (۳۷) مرة وهو يتضمن
 (۸۸) رسما قد صورت في مخبر المؤلف

جداً من تلك القوة ولكن إذا نجح البشر في المستقبل في نجز ثة المادة وتفريق جواهرها الفردة عن بعضها بسهولة فان وجه الارض يتبدل ويصبح غير ماكان . اذ أنه عندمايصبح تحت أمرة الانسان منبع لانهاية له من الثروة فان القضايا السياسية والاجماعية الحالية لن يبقى اذ ذاك ما يدعو الطرحها على بساط البحث

#### \*\*\*

وفي انتظار تحقق هذه الامور التي قد يكون موعد تحققها بعيداً بعد ، يجب علينا أن ننظ برنامج حياتنا حسب الساعة التي نحن فيها فنسعى جهدنا لان نستعمل القسم الضئيل الذي علكه من الفحم الحجرى في أحسن الطرق وأن نفتش عن واسطة من شأنها أن تسد النقص في محصولنا من الفحم الحجرى

أما فيما يتعلق بأمر الانتفاع من الفحم الحجرى نقول أن الانتفاع منه لايزال ناقصا يعوزه الاتمام اذ أن (٩٠) في المئة من الحرارة الناتجة عن احراق الفحم تضيع على الكامل

ان الوسائط التي يمكن الاستعاضة بها عن الفحم الحجري. لا تزال في الوقت الحاضر قليلة العدد . اذ أن العالم لا يملك بعد من القوى التى تعادل الفحم الحجري سوى زيت البترول وشلالات المياه

أما زيت البترول فهو اليوم يقوم أحسن قيام مقام الفحم الحجرى اذ أن كيلو غراماً من البترول يحصل (١١٦٠٠) حريرة (كالورى) في حين أن المكيلوغرام من الفحم الحجرى لا يحصل بوجه من الوجوه سوى (١٠٠٠٠) حريرة . وانك لترى البواخر الانكليزية الجديدة غدت لاتستعمل سوى زيت البترول في موضع الوقود

ان زيت البترول الذي يمتاز كثيراً عن الفحم الحجرى بسبب سهولة نقله واستعاله غدا استعاله كل يوم في ذيوع مستمر . أما في أثناء الحرب فقد كان لاستعال زيت البترول الشأم والفضل الأعم . ولقد أكد الكثيرون من القواد أن الفضل في السرعة الكلية التي أمكن بها نقل الاعتاد الحربية والجيوش التي أنقذت ( فردون) يعود لزيت البترول ليس الا

ان ماسبق بيانه يوضح لنا لماذا لعب البترول ذلك الدور الهام على مسرح السياسة الانكايزية : كما أن الانكايزائما أقدموا على القيام بتلك الحروب في الشرق لكي يستولوا على منابع بترولية حديدة ليس الا

ان انكاترة تملك في الوقت الحاضر على القسم الا كبر من المتيازات البترول في أور بة وآسيا وافريقيا وفي قسم من المكسيك لكن منابع البترول تنضب بسرعة ويتكهن العارفون بأن منابع المبترول ستجف على الكامل بعد أجل قصير.

ولقد أجرى القوم في أميركا بعض حسابات تبين لحم منها أن البترول الذي ينبع في الاراضى الاميريكية سينضب بعد (١٨)عاماً هذا ولما كانت اميركا تغتش على البترول في كل مكان ولا تجد في طريقها دوماً سوى انكلترة فقد استنتجت من ذلك بان الامبراطورية البريطانية تريد أن توقف سيرالنهضة البحرية القائمة في الولايات المتحدة وهذا الامريج بددنا بحرب قادمة

#### \*\*\*

يمكننا أن نذكر في عداد المواد التي يمكن الاستعاضة بها عن الفحم وزيت البترول الفحم الابيض ونعنى به القوة المحركة التي يمكن أن تحدثها مياه البحيرات والسيول و (الجودات) وذلك عند ماتسقط من (مساولة) عالية الى مساولة منخفضة بتأثير ثقلها ويؤكد فريق من الاخصائيين ان استثار قوى جميع شلالات بلادنا يأتي بقوة تعادل قوة ( ٢٠ ) مايون طن من الفحم الحجرى ،

وهو رقم يوازى مقدار النقص السنوي الذى كان يحدث قبل الحرب على أننا لا ننتفع اليوم الا بما يعادل مليونين اثنين فقط ولأجل أن نحصل على ال (١٨) مليوناً الباقية يتطلب ذلك نفقات هي من الجسامة بحيث أن رأس المال مع (فائدته) المضافة عليه ر مما ألفا مبلغاً يربو على المبلغ الذي يتطلبه ابتياع الفحم من الخارج وانلاحظ بهذه المناسبة أن الفحم الحجري الابيض يلعب منذ الآن دوراً احتاعاً هاماً في سمض الأيالات. ولما كان نقل هذا الفحم غير ممكن فيجب أن يستعمل بشكل كهر بائية ضمن دائرة غير بعيدة كثيراً عن مكان استحصال الكير بائية . ان هذ دالكر بائية التي نجري في أسلاك دقيقة نحرك الموتورات الصغيرة ، وهذه ( الموتورات ) تشغل مكاناً اقل سعة من المكان الذي تشغله المكنات العكبيرة التي تدار بواسطة الفحم. فنتج عن ذلك أن أهل البلاد ذات الفحم الحجرى الابيض نفاير ( هوت لوار ) و ( جورا ) و ( البيرهنه ) وغيرها على وشك العودة الى العمل في المساكن وترك المعامل بالنظر لسهولة استعمال الموتو رالكهر بأقىالصغير في المأوي الشخصي . وهو تطور اجتماعي بكل معني السكامة هذا الانقلاب الذي أخذت طلائعه تظهر على هذه الصورة

# الفضِّ إِيَّالَةِ لِنَّنَا

### موقف المانيا الاقتصادى

في دلك السن السعيد سن الصغر حيث لا يمكن تمييز الامور المكنة عن غير المغريبة العجيبة عن الحقيقية الصحيحة ولا الامور الممكنة عن غير الممكنة وضعت الاعراض (الصدف) في يدى كتابا وقع نظرى فيه على قصة الخطوب والسكوارث التي لاقاها أحد الطاعين الحديثي السن الذي باع ظله أو خياله من أحد الشياطين لقاء جملة منافع اختبات قائمتها في ضباب خواطرى

ولما فكرت بامعان بعد مضى زمن في هذه القصة ظهر لى أنها تتضمن معنى عميقا لا يستبعد أن يكون خفى عن مؤلف القصة . أليس من الجلى فى الحقيقة أن لكل من الحوادث والشخصيات البارزة والقوانين والسلطنات ظل يجعلها مضاعفة وأن قوة كل منها كامنة في هذا الظل ?

ان هذه الظلال هي التي كانت لها السيادة والسيطرة في التاريخ. فان أفراد الجيوش الرومانية لم تكن هي التى حكمت العالم مدة تلك القرون. ولقد استمر يحكم العالم حتى اليوم الذي تقهقر فيه ذلك الظل الحاكم أمام ظلال أخرى أقوى منه بأساً وأشد ساعداً. وكذلك الحضارات العظبي فقد كانت جميعها محكومة من قبل بعض الظلال.

أما في أيامنا هذه فان الظلال غدت تصطدم بجدار قلزى [النحاس الاحمر] من الضرورات الاقتصادية . ومع ذلك فان قوة تلك الظلال لاتزال عظيمة جدا . ويستطيع المرء أن يلم بصحة هذا الامر اذا ماألتي نظرة سريعة على موقف ألمانيا الاقتصادى .

\*\*\*

ان في عداد نتائج الحرب التى لم يسبق لأحد التكهن عنها في مضى ضياع النقود الذى أصاب مختلف الشعوب الاوروبية سُيا منها المانيا

إننى لم أطالع أصلا تلك المجلدات الضخمة التي كرسها بعض الاساتذة الاجلاء للمكالام عن علم الاقتصاد . ومع ذلك فأبى اشك فى أنهم تكلموا في تلك المجلدات عنحوادثالعملة المشابمة للحوادث

التى نعانيها في الوقت الحاضر

لقد اشتدت أزمة الدراهم مرات عديدة فيا مضى من الازمان وتعددت حوادث الافلاس الذى لحق بالحكومات . ولكن تلك الحوادث كانت (وقتية) سريعة الانقضاء لاتلبث حتى تزول . اذ أنه عند ما كانت العملة التي هبطت قيمتها تققد كامل قوة الابتياع — كما حدث للأوراق المالية المسهة (آسينيا) في أواخر أيام الثورة الفرنسية كانت ترفع من التعامل وتستبدل بغيرها . أما ذوو الابراد فقد كان نصيبهم من جراء ذلك الافلاس ولا شك . ولكن شكاوى أولئك (الابراديين) الذين غدوا فقراء لم تكن لتحى أحداً من الناس أبداً ؟ كما أن عويلهم ونحيبهم كان يبق عديم الصدى . وكل ماهنالك أن طبقات اجماعية جديدة كانت تحل مكان أولئك ، وكان العالم يستمر في سيره

\*\*

إن الامور قد غدت اليوم مشتكة متعقدة على غير ما كانت بالامس عاماً. فان بعض الشعوب التي تجردت عن دراهمها العادية كالمانيا مثلا لاتزال مستمرة على الميش بدون معاناة أى ضيق أو عسرة بل وبرفاه ورغد ايضاً. أما البلاد الأخرى نظير الولايات المتحدة مثلا فان العراقيل غدت قائمة في سبيل تجارتها بالرغم من وفرة عملتها المدنية حتى أن طبقات بكاملها من ابناء البلاد أمست تلامس البؤس ملامسة

فهذه الحوادث التى تبدو فريدة في بابها فى الظاهر يتضح أمرها وينجلى تماماً عند ما ينقطع الناس عن الخلط بين التروة الحقيقية وبين ظل التروة. اذ أنهم يتحققون عندئذ كا سبق لى أن أعدت ذلك اكثر من مرة — ان العملة الذهبية أو الفضية هى عبارة عن بضائع يمكن استبدالها ببضائع أخرى بكل سهولة

لما كان كل من الذهب والفضة والحديد والصوف والقطن يستطيع أن يقوم مقام الآخر و كا رأينا ذلك عند ما درسنا المنابع الحقيقية للتروة ، فان البلاد التي تفقد علمها المعدنية اذا استطاعت أن تستميض عن علمها المفقودة بعملة معنوية غيرها تصلح الهبادلة كالقمح أو الفحم الحجري مثلا فان أمر فقدها للمعلة المعدنية لا يغدو من الأهمية بمكان عظيم .

والأمر الوحيد الذي تمتاز به العملة الذهبية أو الفضية عن غيرها هي كون أمر مبادلتها ميسور فيكل البلاد بينها البضائع غير المدنية مقبولة في البلاد التي هي بحاجة لمثل هذه البضائع فقط. إن هناك بعض أسباب معروفة جداً لدي العموم لدرجة لاحاجة معها لاعادة الكلام بشأنها هنا حملت جملة شعوب منذ نشوء الحرب على ايجاد عملة صنعية ليست الا من قبيل سندات البيوتات المالية أما هذه ( الاوراق) فالما كانت تأدية قيمتها عير ميسورة عند الارادة فقد كانت لاتفرق بشيء عن صكوك القروض التي لا يوجد عليها تاريخ بحدد تأدية القيمة فبظل العملة هذا يقدم لنا ظلاءن ( الضائة ) ليس إلا ، فهو عبارة عن ثقة الدائن تجاه المستدين . فمثل هذه الثقة تتحول وتتبدل بطبيعة الحال بحرور الاعوام وتتقرب بالتدريج نحو الصفر ، كا يري اليوم في ألمانيا ، وإذا كانت درجة الصفر لم تلحق بها بعد فلأن قيمة أو راقها مهما هبطت لا تزال ظلا منكساً عن أمل

\*\*\*

ان جميع هذه الابحاث التي تكامنا فيها عن طبيعة العملة الحقيقية لايمكن أن تؤثر على العقل الا بشرط أن تؤيدها الوقائع التى جري تطبيقها عليها :

حتى الاعناق فى بحر من الذهب لا يبعد أن تقع فيضيق ، بينما بلاد أخرى لا تملك شيئا من الذهب بالكاية في حالة سعيدة تتنعم في. رغد من العيش وترفل في حالم من البحبوحة والرخاء

أما فيها يتعلق بالحالة الاولي أي حالة توفر ثروة احتياطية من الذهب لدى أمة من الأمم فإن الولايات المتحدة يصح أن تعتبر مثالا يثبت جيداً أن الذهب ليس ثروة حقيقية أو هو على الأقل بيس عبارة عن ثروة يمكن أن (تروج) وأن تصبح بذلك بضاعة من البضائم التي يمكن مبادتها .

ولكن بسبب الفاقة التي غدت عامة في جميع الجهات فان كشيراً من المواد لم يعد يوجد لها من مشتر. وهناك مواد غداء عدد مبتاعها في نقص مستمر بمقدار ذلك الصعود الذي حدث في اسعار «السحب» فزاد في ثمن البضائم الواردة من انكلترة واميركا ثلاثة أضعاف بدون أن يحصل باعما على أي نفع من هذا الارتفاع الذي حدث في الأسعار.

ومما لا شك فيه أن باستطاعة الامريكيين أن يضحوا بجميع ذهبهم فى سبيل ابتياع البضائع من الخارج. ولكن مؤونتهم من هذا الممدن سرعان مايصيهما النفاد حينئذ ولمــا كان لايتيسر للامر يكيين ان يعوضوا الذهب الذي أنفقوه بسبب النقص المستمر الذى يحدث في عدد الذين يبتاعون من عندهم فسيصبحون هم ذاتهم خالى الوفاض من العملة المعدنية

#### \*\*\*

من الجلى الواضح أن المانيا بدأبها على تربيد اوراقها المالية تربيداً لا حدود له ، قد حروت نفسها من واسطة نمينة من وسائط المبادلة ، ولكنها لما كانت تملك غير تلك الواسطة ، فان حالتها السفن ولم تشيد عدداً من المعامل يضاهي ماصعته وشيدته في الزمن الراهن أما معاملها التي لم تضر الحرب بواحد منها . فانها لم تمن ريوماً زاهرة عامرة مثل ماهي اليوم . ثم ان محصولاتها المصنوعة بسعر منخفض تكاد تطني على العالم . اما البحرية الإلمانية فانها تعود الى التأسس من جديد بسرعة كلية ، ولن يمضي عليها زمن حتى تراها قد سبقت بحريتنا وتقدمتها . ولقد زادت الاعمال المتجارية وشؤون البيم والشراء في مرفأ همبورغ عام ( ١٩٧٧) عا مجانت قبل الحرب .

ان جزءاً من هذا الفلاح الحقيقي قد نتج عن النظريات المالية `

التي هي بدون شك مناقضة لدروس جماعة الاقتصاديين القديمة ، ولكن هاك النتائج التي ترمى البها تلك النظريات : (١) عوبل الضناعة الالمانية وجعلها أغنى مما كانت . (٢) أن يباح لألمانيا المماض من دفع الشطر الاكبر مما يخصها من ديون الحرب

ان جميع الاقتصاديين يعرفون منذ أمد بعيد أن زيادة اصدار الاوراق المالية يفضى بسرعة الى زوال قيمة تلك الاوراق الكمال . ولكن الأمر الذي لم يتكهنوا عنه ولم يروه ، والذي استطاع الالمانيون أن بشاهدوه بنظرهم الثاقب ، هو أنه اذا كانت تلك ازيادة تجر الى ألخراب والافلاس فانها اذا حدثت عند شعب صناعي واستمرت زمناً كافياً يغدو بامكانها أن تؤسس ثروة وأن تكن بدون شك ثروة وهمية فرضية الا أنه يمكن تحويلها وقلمها الى قم حقيقية ليست خيالية ابداً

فبفضل هذه النروة الخيالية التى أوجدت عن طريق طبع عدد غير محدود من الاوراق الممالية بمجحت الممانيا اثناء أربع سنوات في ايجاد عدد كبير من قطارات السكك الحديدية والمعامل والبواخر واستطاعت ابتياع المواد الاولية الضرورية لصناعتها . ان جميع البطائم التى تصدرها والتى دفعت قيمة صنعها للعال تقوداً ورقية

قد سلمتها للخارج مقابل دولارات أميريكية أو جنبهات انكايمزية . فالأمر الذي عادت به هذه العملية على المانيا هو أنها مكنتها من استبدال الاوراق النقدية التي لم تكن لها قيمة حقيقية سوى نفقات الطبع الضئيلة بعملة ذهبية أو فضية

ان عمليات صنعية مثل هذه لا يمكن ان يستمر اجلهامدة طويلة بطبيعة الحال، ولكن المانيا استطاعت اثناء دوام استمرار تلك الاعمال ان تنهض بشؤون الملاحة و بمعاملها و بتجارتها نهوضاً عظما لايستهان بشأنه.

لا فائدة هنا من اطالة الكلام على ما نعتقد في صدد ذلك الموقف الاقتصادي الذى افسح المجال لعدة مجادلات ومشاحنات وتتج عنه كثير من الاخذ والرد. بل سأ كتفى بالفات النظر الى ان الآراء التى ابناها فيا سبق هي نفس الآراء التى يبديها جميع الدين زار وا المانيا حديثاً وتنطبق بوجه خاص على آراء الاستاذ (بلوندل) الذي درس هذه القضية دراسة خاصة. ولقد أرانا الاستاذ كيف قام بناء المهانية اقتصادية خارج بناء المانيا الرسمية المفالية.

ويبين المؤلف في كتابه ان الحملات السكبيرة التي تصنع المواد السكماوية والسكرية والكهر بائية وما اليها تدفع عن المواد التي تصنعها رســوماً قد تزید احیاناً عن (٥٠) بالمئة نم اضاف المؤلف علی ذلك ما یلی :

كيف يعمل الالمانيون اذن وعملتهم على ماهي عليه من الرداءة وسقوط القيمة في الظاهر للحصول على المواد الاولية التي تنقصهم؟ لما كانت نفقات المواد المصنوعة مرتفعة ارتفاعاً ضئيلا فهم يبيعون ما يصنعونه ضمن شروط تساعدهم على القيام بمنافسة ناجحة في البلاد التي تكون اسعار العملة فيها مرتفعة ، ولكنهم يجتنبون كثيراً جلب الدراهم التي يربحونها الى المانيا ، بل هم يدعونها في الخارج لأمر ( الوكالات ) الاجنبية في الظاهر والتي هي في الحقيقة المانية بحتة ويرجيحون من تلك (الوكالات) الوكالات التي تستطيع ان تساعدهم على نوال المواد الاولية التي هم بحاجة اليها فهذه الطريقة تساعدهم على التملص من القوانين الجديدة التي وضعتها المانيا فعا يتعلق بالرسوم والضرائب. وهكذا فان الاموال التي يجب تقاضي الرسوم عنها موجودة في الخارج اذيوجه في الولايات المتحدة ( ١٤ ) مليوناً من الالمانيين وبمساعدة هؤلاء الالمانيين تمكن المانيو المانيا من وضع شطر من ثروتهم في العالم الجديد . كما أنه يوجه في اعظم بقاع العالم شأناً الوف الالمانيين وهم في حالة جيدة للغاية . بل ان الحكومة ذاتها تعترف بأنها غدت لا تتمكن من مراقبة الثروات

التي يملكها ابناء البلاد بعد ان وضعوها في امكنة آمنة . ان من الطلطات الرئيسية التي ارتكبناها عام (١٩٦٨) هو اننا لم ندرا وقتئذ بأنه يجب استيفاء الضانات علي الفور وانه يقتضى حالا وضع نظام يكفل مراقبة مصنوعات المعامل ومراقبة الوارد والصادر . يرينا الالمانيون اليوم خزائن وصناديق فارغة فقد حولوا عملة المرك التي كانوا يملكونها الى دولارات وجنيهات ( سترلينغ ) انكليزية و فلورينات ) هولندية .» اه

عكننا ان نضيف على ماسبق بأن من الاسباب التى جعلت الموقف الاقتصادي في المانيا على شكله الحالى هوالتخريب والتدمير الذي قامت به جيوشها ( المانيا ) ضون نظام معين فى كامل المؤسسات الصناعية الكائنة في شهالى فرنسة . فلقد أفى الالمانيون معامل اخراج المعادر وتنقيتها وأبادوا المعامل الكهربائية والآلية ( الميكانيكية ) والمناجم وما اشبه ذلك بعد ان استولوا على عددها ويستطيع المرء ان يقدر مبلغ جسامة تلك التخريبات عند مايلاحظ ان فرنسة قد انققت حتى الآن ( ٨٠) ملياراً في سبيل تجديد بناء قسم من الأبنية التى تخربت .

\*\*\*

الفيلسوف ( بورترو) من فلاسفة هذا العصر المشهورين ،

وقد ألف كتاباً قيما نشر من قبل مكتبة الفلسفة العلمية التي أسستها ولما عبت عليه ذات يوم تردده في الاستنتاج أجابني بقوله :

- ان أكثر الاشياء لاتتضمن نتائج

ولا شك بأنه كان يعنى بهذا القول ان النتيجة عبارة عن خاتمة وان المرء لا يتمكن غالباً من الحصول على نتائج معينة مادام سير الحوادث مستمراً لم يقف عند حد .

وهكذا فان جرس الساعة التي تؤذن بحلول موعد استخلاص النتائج من الصفحات السابقة لم يدق بعد أما الشعوب فلا تزال تقودها بعض الظلال . لكنها تتملص الآن شيئاً فشيئاً من سلطة تلك الظلال تحت تأثير بعض القوى الجديدة وهي تلك النواظم العظمي التي غدت تدبر نظام هذا العالم



# الفضِّاللِّيانِيّ

## الاركان النفسية للضرائب الاميرية

كان علم النفس يتألف حتى سنوات معدودات من يومنا من أيحاث نظرية مجردة عن النفع العملي . فكان رجال الحكومات يتخدون بعض الحقائق التجريبية التي انتقلت عن السلف عن طريق الرواية و (التقليد) والتي كان عجزها وعدم كفايها يبدوان كا تبدو الشمس في رابعة النهار — كدليل يستنيرون به في اعالهم اما الحرب وجميع الحوادث التي تبعمها فقد جعلتا علم النفس في المنزلة الاولى من العام المفيدة النافعة اذكيف يتاح المحاكم أن يحكم شعبه والقائد ان يقود جيشه ولرئيس المعمل ان يدير امور معمله مهاكان بسيطا ، اذا كان كل من هؤلاء يجهل ذلك الفن الذي يتاح العارف به ان يتصرف بمشاعر الاشخاص اوميولم واهوائهم ويعلم كيف يكون قياد تلك العواطف والميول وكيف يدبر امرها

لقد سبق لى ان ذكرت قرأي ماراً بأن الالمانيين قد خسروا الحرب لأنهم انكروا بعض القواعد الاساسية في علم النفس ولم يراعوا احكامها ، كما ان ذلك المرشال المشهور الذي استأصل شأفة الحركة الثوروية التي هبت ريحها في فرنسة عام (١٩١٧) وتسربت الى بعض قطعات الجيش فكادت أن تؤول بالحرب الى عقبى مخربة متلفة بتلك القواعد النفسية

بل ان الامريكيين لم يكادوا بخوضون غار الحرب حتى رأيتهم اليقينهم التام بجلال فائدة علم النفس وتطبيقاته يسارعون الحالا نتفاع منه فيضمون بين أيدى الضباط بجلداً ضخا عالجوا فيه جميع الحوادث والاحوال التي يحتمل أن تعترض سبيل النصباط أنناء قيادة الجيوش وادارتها و بينوا لهم فيه كيف يكون اخماد الفتن والثورات وكيف يحرك نشاط المحاربين وهمهم اذا طرأ عليهما الفتور والضعف وكيف تكون أثارة عوامل المحبة والحماسة في نفوسهم الى غير ذلك من الأمور.

أما الاساتذة عندنا فاتهم لايشهدن بهذه المكانة لعام النفس. ولقد سبق لى أن ذكرت قرائي في غير هذا المكان بأنه لا يوجد بين الدروس العديدة التي تدرس في (مدرسة العلوم السياسية) حرس واحد كرس لتدريس علم النفس \*\*\*

لما كانت الكتب التي تبحث في علم النفس العملي أو التطبيق من الندرة بدرجة عظيمة فان الكتب القلمة المصنفة في هذا العلم تعدم مترجمين وناقلين الى اللغات الاخرى كما أنها لم تعدم قراء كثيرين . ولهذا السبب ولا شك قد ترجم كتابي الذى دعيته (سر تطور الأمم) والذي نشر منذ (٢٥) سنة — الى لفات كثيرة ولقد كان في عداد مترجميه كثيرون من رجال الحكومات ذوي المنزلة الوفيعة بين أبناء قومهم (١)

واذا كنت آني على ذكر هذا الكتاب برغم قدمه فذلك لأنه يتضمن بياناً عن بعض مباديء علم النفس بمكن تطبيقها دوماً اذ لا ينتفع بها عند حكم الاشخاص وتأويل حوادث التاريخ وتعليلها فحسب بل هي كما سنبين ذلك بعد قليل ذات نفع في القضايا

<sup>(</sup>۱) لقد نقل هذا الكتاب الى العربية من قبل فتحي باشا زغلول وهو يومثذ وزير العدلية في القاهرة ، وترجمه الى اللغة اليابانية البارون (موتونو) وزير الامور الحارجية في الحكومة اليابانية ونقله الدكتور عبد الله جودت بك مدير المصالح الصحية في تركيا الى اللغة التركية كما أن المسيو روز فلت رئيس الولايات المتحدة سابقا كثيراً ما أعاد على الاسماع بأن هذا المؤلف الصغير لم يكن يفارقه أبداً

اليومية على اختلاف أنواعها كوضع ضريبة من الضرائب مثلا.

ولما كان نقل جميع المباديء التي عرضتها فى ذلك الكتاب الى هنا غير مستطاع فسأقتصر هنا على تذكير القاريء ببعض تلك المبادىء فقط.

### \*\*

ان الأم ذات الماضى التاريخي الطويل تكون ذات طبائع نفسية ثابتة ثبوت سماتها التشريحية أى الخلقية ( بالفتح ) تقريبا . وتنشأ عن هذه الطبائع أنظمنها وأفكارها وآدابها وفنونها .

ان الطبائع النفسية التي تتألف من مجموعها روح الشعب تختلف كثيراً في بلادعن أخرى كه أن الأم على اختلافها تشعر وتعقل وتعارض بصورة متباينة في ظروف وأحوال واحدة

ان الأنظمة والممتقدات واللغات والفنون لا تستطيع التحول من شعب الى شعب بدون أن تكابد تحولات عميقة بالرغم من جميع المظاهر التي تؤيد العكس .

ان جميع الافراد الذين ينتسبون لمنصرمنعط يوجد فيهم تشابه عظيم جدا. أما في المناصر الرفيعة فالأمر بالمكس اذ يختلف الافراد عن بعضهم اختلافاً مضطرداً مع مبلغ تقدم تلك العناصر في الحضارة . فلا يسير الاشخاص المتمدنون اذن نحو التساوى بل هم يتقدمون نحو تفاوت وعدم تساو مستمر النمو . فالمساواة هي (شيوعية) الاجيال الاولى أما التفاوت فهو التقدم

ان الدرجة التي بلغ اليها الشعب في سلم المدنية تبدو خصوصاً عندماينظر لعدد الادمغة الراقية التي يملكها ذلك االشعب

### \*\*\*

ان هذه القوانين الاساسية يمكن تطبيقها ، وأكرر القول هنا أيضاً ، وعلى جميع عناصر الحياة السياسية والاجتاعية ولكي نضرب على هذا مثلا محسوساً لنفحص حالة من الحالات الثابتة المحدودة ونعنى بها فرض ضريبة على الدخل تكون موافقة يمكن القبول بها من الجلي الواضح أن ضريبة مهما كانت هي دوماً من الامور المكروهة ولكن تنفيذها يغدو مستحيلا عندما تصطدم بعقاية الشعب المنوى فرضها عليه

أما عند الشعوب التى بلغت نصيباً وافراً من التهذيب والتي هي عظيمة الاحترام للقوانين والانظمة كالشعب الانكليزى أو الالماني مشلا يمكن أن يجبر كل مواطن على تقديم بيان عما عنده كما أن صاحب البيان يقبل بكل خضوع أن يقوم جباة الضرائب الاميرية باجراء

تحقيق وتفتيش عن صجة ما جاء في بيانه

ولكن الامر خلاف ذلك نماماً عند الشعوب القائلة بمبدأ « التفرد » والتي لا تريد أن تتحمل أى فحص أو تفتيش في الحياة الخاصة . فالضريبة لا تصبح عندهم من الامور التي يمكن احتمالما الا اذا كانت مؤسسة على علائم ودلائل ظاهرة بارزة ( كأجور الاطيان وعدد الخدم وما الى ذلك ) أي التي لا تستلزم أي بحث أواستقصاء يتعلق بالحياة الشخصية

وسنرى فيما يلي أن هذه المبادىء الاساسية منبوذة اليوم ظهرياً لا يعتد بها أحد

\*\*\*

ان ديون فرنسة التي كانت تبلغ عام (١٩٦٤) : (٢٨) ملياراً قد صمدت في عام ( ٩٧٢) ملياراً عن أن المقبوضات) السنوية من مجموع الضرائب تتعادل مع مبلغ يساوى. ( المقبوضات) السنوية من مجموع الضرائب سيكنى عما قريب لتسديد ( فوائد ) ديوننا بجهد كلي . فكيف العمل للخروج من هذا الموقف? ان الذين جميع تقلبوا في منصب وزارة المالية عندنا قد بذلوا كل ما في وسعهم لا يجاد حل لهذه القضية المستعصية على الحل ولما كانوا

لا يستطيمون زيادة الضرائب عما هي عليه بوجه من الوجوه فقه كانوا يبذلون جهودهم بنية تزييد ما يجي من تلك الضرائب

فتوخياً لهذه الغاية عرض وزير المالية السابق عندنا المسيو (دولستري) بناء على هذه النصأم التي أسداها له رؤساء الدوائر التابعة لوزارته أمام أعضاء البرلمان جملة طرائق ووسائل جائرة من شأنها أن تحمل جميع رؤوس الاموال على المهاجرة في الحال الىالبلاد الاخرى

فأردت أن أعرض على هذا الوزير الرفيع الشأن مشافهة الاعتراضات التي هي ذات علاقة بعلم النفس والتي من شأنها أن تبين للوزير أن الوسائل التي تصورها ذات خطر وغير ناجعة ولهذا فقد دعوته الى تناول طعام الغداء الاسبوعي التي جرت عادتنا أنا والاستاذ « دلستر » أن ندعو اليه ذوى المقام الرفيع من الاشخاص على اختلاف المهن والوظائف التي عارسومها فكان هؤلاء يتباحثون و يتحاورون بشأن المسائل الهامة و يعرضون نظريات أفكارهم

أما الوزير فقدتلطف بقبول هذهالدءوة . ولكن صحنى انحرفت يومئذ فعاقتنى عن حضور الطعام فعرضت على الوزير اعتراضاتى في. كماب خاص أرسلته اليه هاك بعض العبارات التى جاءت فيه . « أنم تودون طبعاً أن تزيدوا في واردات الضرائب المفروضة على الدخل والايراد . ولكنكم لأجل زيادة مبهمة ضعيفة جداً تعرضون مشروع استقصاء مالى من الجور والتعقد بحيث انه سيهيج ولا مشاحة غيظ المكافين بدفع الجزية وسيخلق للنظام الادارى عدداً كيراً من الاعداء

« اذا وضعتم ضريبة على الدخل استناداً على العلائم الظاهرة البارزة ؛ ولو كان مبلغ هذه الضريبة أعظم مما هو عليه اليوم ، فان الناس يرضون دوماً عن ضريبة موضوعة على هذا الشكل أكثر بكثير مما يرضون عن ضريبة مبنية على أساس من البيانات التي تستلزم التحقيق من قبل الموظفين الاداريين ذوى الاختصاص

« انه لمن السهل على المرء ان لم نقل فى جميع الحالات نفي اكثرها على الاقل أن يعرف أي شأن يجب أن يجمل لعلائم ااثر وة الخارجية كاجور الاطيان وأجور الخدم وما الى ذلك عند وضع الضرائب وذلك لكي تصبح معادلة لما هي عليه في الوقت الحاضر بل واعظم مما هي بدون الالتجاء للطرائق الجائرة .

« فأنا أعرض عليكم اذن أن تقوموا بالتحقيقات الآتية :

« أن تأخذوا بلا قصد بل اتفاقا : عدداً من الاراق التي تبين مبلغ مايدفعه مئة شخص من المكلفين بدفع الضرائب يقيمون في أحياء مختلفة وأن تقدروا بعد ذلك المبلغ الذى يجب أن يغرض عليهم دفعه بالنسبة لأجور الاطيان وغيرها من العلائم الخارجية اللثروة لكى يصل مبلغ ما يدفعونه الى رقم يعادل المبلغ الذى يدفعونه التحديد المبلغ التحديد المبلغ التحديد المبلغ التحديد المبلغ التحديد التحديد التحديد المبلغ التحديد التح

« فهذه الاركان بعد أن تحدد لا يبقى أسهل على المرء من وضع ضريبة على الدخل لا تشوبها شائبة التفتيش المالى بل يرضى عنها جميع الناس بدون أن ينبسوا بكلمة معارضة أواحتجاج . » اه ولقد تمكرم جناب الوزير فأجابني ( بأنه سيفحص الآراء التي عرضتهاعليه باعتناءماعليه مزيد) ، ولكنه أمام معارضة الاشتراكيين في المجلس لم يستطع في آخر الأمر أن يفوز بموانقة الا على قسم من تلك الاقتراحات .

\*\*\*

لماكان «طعامنا » موضع مناقشات بوجه خاص فقد وضعت الآراء السالفة على بساط البحث لدكى ينتقدها الحاضرون. أما صحة تلك الآراء من وجهة علم النفس فلم يمار فيها أحد . بيد أنهم أبانوا بكل سهولة أن ما تخيلته غير حاصل على أي حظ يجعل قبوله بحدافيره ممكناً وذلك لسبيين فاسدين من وجهة علم يجعل قبوله بحدافيره ممكناً وذلك لسبيين فاسدين من وجهة علم يجعل قبوله بحدافيره ممكناً وذلك لسبيين فاسدين من وجهة علم

النفس ولكنهما قويين جداً من الوجية السياسية

أما السبب الأول فهو الوقع السبيء الذى ستقع فيه اقتراحاتى من نفوس الاشتراكيين .

والسبب النانى أشد من الاول ولو أنه أقل جودة أيضاً وهوأن الضريبة التى تأسست من ذاتها استناداً على العلائم الخارجية التى لا جدال فيها ستحرم الجعيات (كوميته) والحكام أي الولاة الذين يحكون فرنسة في الحقيقة بالنظر لأنهم يقومون بالانتخابات من واسطة اجرائية ذات قوة عظيمة جداً. ان التفتيش المالى على النحو الذي يريد الاشتراكيون ان يمارس بحسبه يشابه لولباً من لوالب الضغط الذي لا تمكن مقاومته . اذ ان هذا البرغى بحل كثيراً لأجل الاصدقاء ويشدد غاية التشديد نحو الاعداء

إن القيمة السياسية لهذه الأدلة لاخلاف فيها ومع ذلك يجب أن لاننسى في كل مرة أن الانظمة السياسية تصمحل غالباً من جراء تطبيق القوانين التي تكون مخالفة كثيراً لعقلية الشعب. إن هذه العقلية هي جزء من القوى التي تدير أمور العالم ، كاأن الانظمة والقوانين لايتاح لها أياً كانت ادخال أي يحوير أو تبديل على تلك العقلية

# الفضل الخمست

## مبادىء علم الاقتصاد "الاساسية

ان التأثيرات النفسية والضرو رات الاقتصادية هم اللتان تعينان مقدرات الشعوب ويحددانها . فالأولى تولد الافكار والمعتقدات وعمهما ينشأ الممج الذي تسير عليه الشعوب . أما الأخرى فانها تعين شروط الحياة المادية

ولحاكانت هذه القوانين الاقتصادية والنفسية العظيمة ثابتة · لا يعتريها التغيير أو التبديل فان خرقها وتجاوزها لا يفتقر في حال

() معلوم أن للاقتصاد عدة أسهاء أذ يدعى بالاقتصاد السياسي أو علم النقد أو علم التقايضة أو علم النقد أو علم النقد أو علم التقايضة أو علم الارزاق . وفي الاسل الفرنسي اختار المؤلف التسمية الاولى التي هي أكثر شيوعاً من غيرها . أما نحن فقد فضلنا نسته بعلم لاقتصاد فقط أذ هي التسمية التي اتفقت كلة العلماء على تسمية الاقتصاد علم على مانعلم بالنظر لعدم إنطباق الاسهاء السسابقة على المعنى المقصدود من هذا العلم .

من الاحوال ولا بد من أن ينال عقوبة

ان علم الاقتصاد يشتمل على جملة من مسائل كرأس المال والممل والملكية والادخار وما الى ذلك من المسائل التي يتألف من شرحها عادة مجادات ضخمة

إن مؤلني تلك المجلدات قد تسلطت عليهم بعض نظريات يظهر أنه لا يمكن أن يتم بينها التجانس أو المطابقة . فان مناصرى مبدأ « المبادلة الحرة » والقائلين بمبدأ الحلية والمتشيمين لمبدأ الوساطة أو المداخلة وأضراب هؤلاء من ذوى المبادىء المختلفة في شجار وتمالج ممادٍ مستمر من زمن بعيد وهم حتى الآن لم ينجحوا في اقناع بعضهم بعضاً

فاذا نظرنا الى معلوماتنا على الحال التى هي عليه في الوقت الحاصر وحسبنا حساباً للمدوسالتى ألتتها الحرب على العالم اعتقد أن مبادىء علم الاقتصاد الاساسية يمكن تلخيصها بالجل الآتية :

### \*\*\*

 ان ثروة الشعب تختلف بصفة خاصة حسب جسامة المحاصيل التي تخرجهاوحسب سرعة رواج ونفاد هذه المحاصيل .
 ان أى محصول كان لا يمكن أن يكون اصداره الى الخارج ٣) النشاط في النقل براً وبحراً يمكن أن يصبح لوحده فقط منبماً من منابع الثروة فان بعض البلاد الصغيرة التي لا تأتى بحصول ما كولندة مثلا قد أتيح لها فيا مضى أن تثرى عن طريق نقل البضائم التي هي ليست من مصنوعاتها فقط.

٤) لما كان مقابل البضائع لا يمكن أن يدفع الابصفة بضائع أخرى فان البلاد التي تستورد من الخارج أكثر بكثير بما تصدر اليه مضطرة ان تستدين . وإذا استمر استيرادها أعظم من اصدارها فان ذلك يعود علمها بالافلاس الا إذا كانت البلاد علك - كما كان الحال في فرنسة قبل الحرب - ذخراً جسما من الصكوك والسندات والحوالات وغيرها ذات الدخل والايراد

ه) أن تولى الحكومة زمام الانتاج أى العمل بمبدأ جعل كل شيء مشتركا بين الخلق وتولى الحكومة زمام الاعمال عوضاً عن أن يترك السعى والقيام بالمشاريع للافراد تنتج عنه نتيجة ثابتة

لا تتغير ولاتنقاب وهي أنه ترول الكثافة والغزارة في المحصولات وتحصل زيادة جسيمة في نقتات العمل . ان علم النفس يكفى لأن يخبرنا عن هذه النتيجة التي أظهرتها التجربة اظهاراً يربو على المتدر الكافى

٦) ان العملة المعدنية عدا أنها (وحدة) النقود فعي أيضاً عبارة عن بضاعة ذا ثقل محدود ميسورة المبادلة معالبضائع الاخرى التي يمكن أن تقوم هي أيضاً مقام العملة عند الحاجة فيستخلص من هذا أن باستطاعة الشعب أن يكون في حالة حسنة من اليمن والفلاح ولو لم يكن يمك شيئاً من العملة المعدنية

 إن العملة الورقية ألمؤلفة من أوراق تقدية لا تحفظ قيمتها الا اذا كانت مباداتها بالعملة للمدنية أو البضائع على اختلافها ميسورة ضمن أجل غاية في القصر . اذا ازدادت وطأة الارغام على تداول الاوراق النقدية فإن ذلك يقلل بسرعة من قوة « ابتياع » تلك الاوراق .

 ٨) لما كان ثمن مبيع البضاعة يتعين من نفسه حسب النسبة الحائنة بين العرض والطلب فان أي قانون من القوانين لأقصر باعاً من أن يحدد قيمة تلك البضاعة . ان النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تحصل عن طريقة تحديد النمن (التسمير) هي زوال غزارة البضاعة ( المسعرة ) ووفرة كميتها في أول الامر ثم تحصل فيطى الخفاء زيادة الاسعار القديمة للبضاعة التي كانت السبب في الالتجاء لطريقة تحديد الثمن

 ه) ان طريقة الحماية وطريقة المبادلة الحرة تتطابقان معالادوار المختلفة التي تمر على صناعة احدى البلاد عند ماتكون تلك البضاعة
 في ابان قوة الحياة . فعند ما تكون تلك الحياة الصناعية ضعيفة تأتى طريقة الحماية بالنفع والفائدة ولو إنها غالية النمن وتفوق تقدم الصناعات المحمية أمام المنافسة الخارجية

10) ان رفاهة العامل لا تعتلف حسب ازدياد أجرته بل هي تختلف حسب قوة ابتياع هذه الاجرة فني البلاد التي يظل المحصول الذي تنتجه دون الكمية التي تستهلكها فان كل ترفع في الاجور ينتج عنه ترفع في ثمن الاشياء المستهلكة يفوق الزيادة التي أضيفت على الاجور. أما الشعوب التي تنتج محصولات غير كافية فانرفاهة العامل تنقص كما ازدادت أجرته

المحمول دون الحاجات معناه زيادة فقر تلك البلاد المفتقرة حيث المحصول دون الحاجات معناه زيادة فقر تلك البلاد وجفل المعيشة

فيها اكثر غلاء عن ذي قبل

17) عند ماتضعف المعتقدات السياسية والدينية والاجهاعية التى تتألف منها المدد الجهزة بها عقلية أحد الشعوب تحت تأثير المصائب الكبرى والنكبات العظمى التي تطرأ على ذلك الشعب يقوم مقامها حالا أهواء ومطاليب جديدة تعدى تحققها كل امكان سهر) ان الشعوب التي تنكر شأن الضرورات الاقتصادية تترك زمام أمورها عندئذ في يد أوهام تصوفية أو حسية صادرة عن الشعور الباطني . وهذه الأوهام غريبة جداً عن الحقائق ، ومن شأنها أن تولد اقتلابا وتقلقلا عيقين .

ان هذه الحقائق الموجزة يحتمل أن لاتثقف فكر شخص من. الاشخاص. ومع ذلك فليس من الامور العادمة النفعأن تجمل هذه. الحقائق في قالب دساتير عامة. ان الافكار مشابهة لتلك الحبات. التي ينتهي أمرها بالانتماش والنبت فوق أقدى الصخور التي. يجملها الريح اليها

# الكتاب الخامس القوى الجماعية الجديدة الفراكي الخاص

### الاوهام الاعتقادية فما يتعلق بقوة الجاعات

يقول (ده كارت) في فأنحة مؤلفه المشهور الذي دعاه (حديث عن « العاريقة »<sup>(۱)</sup> ) : « ان العقل السليم هوالشيء الذيأحكت العاميمة توزيعه وتقسيمه في العالم أكثر من أي شيء آخر لأن

كل فرد يخال أنه قد نال من العقل السايم قسطاً هو من الوفرة بحيث. أن الذين هم أعسر الا ًنام قناعة واكتفاء بأى شيء من الانسسياء

<sup>(</sup>١) يقصد بالطريقة في اصطلاح عار الفاسفة الطريقة العقلية التي يسعى الذهن بها الوصول الى (العرفان) أو لاستجلاء (الحقيقة) والوقوف على كنهها — المترجم

الاخرى لا بخطر ببــالهم قط أن يرغبوا في زيادة من العقل السليم عما عندهم

وسيكرس في هذه الكتب القادمة نصل هام للكلام عن ثبات و بقاء الاوهام المتعلقة بالتفوق المعزو الى الاحكام والآراء الجماعية (كو للكتيف)

ان جميع رجال السياسة و بخاصة في انكترا لا يزالون في الحقيقة على اعتقاده بفاعلية المباحثات الجماعية في صدد حل القضايا التي لا يتمكن الافراد المفترقون عن بعضهم من حلها . مع أن تلك المباحثات الجماعية كادت تفقدنا الغلبة في الحرب . فقد انعقد أثناء أربع سني الحرب عدد من المؤتمرات والمجالس الحربية لا يحصيه عدد ولم ينتج عنها سوى حروب لا طائل تحتها . أما المؤتمرون فلم يكفوا عن أوهامهم المتعلقة بقوة ذكاء الجماعات وما له من التأثير اللهم الا عند ما رأوا أنفسهم على حواف الهاوية فقط . ومع ذلك فقد كان تتنولهم عن أوهامهم وقتياً قصير الأجل و إذ ذاك حلت القيادة الفردية مكان القيادة الجاعية و بدل الطنم مسكره

وهناك تجارب تماثل هذه تتعاقب في الروسيا منه عدة سنوات ولقد كان النظر يون الذين قادوا روسيا الى الخراب الذي صارت اليه قانمين هم أيضاً بأن الجاعات التي تعرف (بالسوفييت) ستحول بلادهم إلى جنة لكن هذه الجماعات قد حولتها الى جهنم

\*\*\*

ان من أول أوصاف المباحثات الجاعية هو أن الاشخاص الذين يخطبون في تلك الجماعات يتحاشون الكلام في القضايا الخطيرة بوجه عام.أن هذه الواقعة التي شوهدت في أغلب مؤتمرات الصلح قد تجلت بأجلى مظاهرها في مؤتمري (وشنطن ولوزان)

فني مؤتمر (وشنطن) كانت تشغل أذهان المؤتمرين فى مدة المعقاد المؤتمر قصية حق السكن في الولايات المتحدة الذي كانت تطالب به اليابان لمواطنيها لكنه لم يجر في المؤتمر حول تلك القضية شيء يصح أن يسمى بحثاً وكذلك في مؤتمر لوزان فانهما من خطيب من الخطباء الذبن كانوا حاضرين اثناء انعقاده سما خطباء تركيا وانكلترة تفوه بكلمة واحدة في صدد المشاغل الحقيقية التي كانت علىء أذهانهم وأدمنهم

بالرغم من جلاء هذه الامور ووضوحها فان الجيل الحالي غدا اليوم مداراً من قبل ارادات جماعية ادارة هي في كل يوم بتوسع وازدياد . فمذ تظهر لحيز الوجود قضية عويصة تري الحكام يؤلفون لأجل حلها بعض اللجان ولا تكاد هذه اللجان تجتمع حتى تنقسم الم جلن فرعية فهذه اللجان الفرعية تستعمل الموسى في القضية ولا تزال بها تقطيعاً وتجزئة حتى تفصلها الى قطع دقيقة فتكون طرائق الحل التي وجدتها لها بذلك متوسطة ولكنها تفسح الحجال أكثر من كل الطرائق التي توجد على غير هذه الصورة — التا ويل والتفاسير المتناقضة

ان رجال الحكومات باستسلامهم على هذه الصورة لما تقرره الجاعات وتبت فيه قد خدموا غرضاً من أعظم الاغراض الى تسلمت ومام أمور العالم في الزمن الراهن ليس إلا

ان الادارة الجاعية والادارة الفردية ها عبارة عن مبدأين قد. شهرا اليوم حسام الحرب في وجه بعضهما وأصبحا يتعاركان لكنه لن تقدرالغلبة لأحدهما البقاء بدون بقاء الآخر

من الجلى ان النهضة أو التكامل الحديث غدا يقود البشر في. كل يوم بازدياد نحو العمل المشترك(كوللكتيف)

فالمعمل والمنجم والسكة الحديدبة والجيش حتى والسياسة كلها اعمال من نوع الاعمال الجماعية ولكنها لا يمكن أن تندو على جانب كبير من الفلاح الا بشرط أن تكون ادراتها منوطة بشخصيات تلعب شوطاً كافياً في مضار الحذق والمهارة

فهذه الضرورة التي تقضى بأن تكون الادارة في بد الفرد نايجة عن مبادىء نفسية لا يمكن أن تتحول أو أن تتبدل سبق لي أن عرضتها في غير هذا المكان ويطول بي المقام كثيراً اذا عدت هنا الى تكرارها فهذه المبادىء توضح ايضاحاً كافياً السبب في عدم نجاح الموتمرات والمشاريع التي بترمى الى جمل كل شيء ملكاً المحكومة وتبين أيضاً الداعي لعدم تكلل اعال جيوشنا بالنجاح مدة بقائما تابعة لسلطة الجاعات

ان الاشتراكية والمذهب المسمى (كوللكتيفيزم) (١) والمذهب المعروف بالرايكاليزم والقسم الاعظم من الاحزاب السياسية الاخرى كلها لا تريد أن تمتد بهذه المعلومات الاساسية في علم النفس. فالمستقبل فقط هو الذي سيظهر لأ تباعها أن طبيعة الشخص ميراث عن ماض طويل وانها لا يمكن أن تتبدل نحو ما نريد ونرغب

<sup>(</sup>۱) هو مذهب القائلين بحل ( المشكلة الاجهاعية ) عن طريق جعل وسائط الانتاج باجمها مشاعة بين الناس فيسبيل منفمة الجماعات ومؤسس هذا المذهب كارل ماركس \_ المترجم

## الفضِّالِاليِّكَا

## مؤتمر جنوى لمثال عبرالنتائج

التي يمكن أن محصل عليها جماعة من الجماعات

لقدانهمينا قبل قليل من بيان كون المؤتمرات أو أي جماعة من الجماعات التي هي من قبيلها — عاجزة عن حل القضايا التي تعرض عليها . وسنرى هنا بأنها قد تصل أحياناً الى نتائج تختلف اختلافاً كاملاعن النتائج المنتظرة التي كان القوم يؤملون الحصول عليها .

ولقد شوهدت هذه الحادثة مرات كثيرة أثناء انعقاد المؤمرات العديدة التي التئمت منذ أوائل أيام الصلح. أما الذى حض الدول على عقد اكثرهذه المؤتمرات سما منها مؤتمر جنوى فهو المستر لويد جورج ذلك الوزير الداهية الذي كان وقتئذ يتصرف بمقدرات انكاترة.

ولقد كان الغرض من مؤتمر جنوى في الظاهر السعي الترميم

الصرح الاقتصادى في أور بة وأعادته الى حاله السابق نم تشييد أركان صلح دا ممستمر .

أما الدول التى دعيت الى المؤتمر فلم تبد فى الاصل ارتياحاً كبيراً لمقده . فلقد كانت جميعاً واقفة على مصلحة انكاتمرة التى لا تميش الامن تجارة الاصدار ، عالمة بأنها تبغي اليجاد منافذ جديدة لتجارتها تقيل هذه التجارة من عثرتها وتأخذ بيدها في سبيل النهوض ولكن الأمر الذى لم يتح لحكومة من تلك الحكومات أن تدركه هو كيف ستتمكن جماعة بين أفرادها من الاختلاف في الجنس والطبع ماكان بين أفراد الجماعة التى شيدت ( برج بابل) — من استنباط طرائق للترميم والاصلاح لم تصل اليها أيدى أمهر الاخصائيين وأقدرهم ولم تبلغ اليهم فطنتهم ولباقتهم

والواقع أن أسباب الفوضى الاقتصادية في أوربة التي كان على المندوبين المجتمعين في جنوى أن يوضحوها – كانت على جانب من الوضوح والجلاء لاحاجة معهافي الحقيقة لانوار جديدة لكي . تصبح تلك الاسباب بارزة للعيان . أما الاسباب إلتي نتكلم عنها . فيمكن تلخيصها كما يلي :

ان تقدم الفن الصناعي وسهولة وسائط النقل في الزمن الذي.

تقدم نشوب الحرب حملا كل شعب من الشعوب على التخصص في صنع بعض المنتوجات فكانت هذه الشعوب تعيش من و راء تبادل تلك المنتوجات. وهكذا فقد كانت الأمم مكونة لكتلة اقتصادية هي من جودة التوازن بمكان.

أما اليوم فلم يختل ذلك التوازن فحسب بل أن جو الحقد واساءة الظن الذي أخذ العالم برزح تحت عبته الثقيل قد حل الشعوب على احاطة نفسها بحواجز جمركية بحجة أنها تريد حماية صناعاتها الوطنية. بل لقد بلغ من احكام صيانة تلك المصنوعات أن المرء غدا يشاهد في كثير من البلاد زيادة في المحصولات يكاد الأمل بامكان بيمها أن يكون مفقوداً كما هو أمر محصولات الحديد في فرندة مثلا

لما كانت جميع هذه الامور معلومة فانالبعثات على اختلافها لم تستطع الأتيان بشيء اللهم الا تكرار ما يعرفه كل فرد من الناس. منذ أمد بعيد . فهل في استطاعة مؤتمر من المؤتمرات أن يجدعلاجاً للأمر بل لماذا نذهب بعيداً اذ هل يتمكن المؤتمر من ادخال التبديل على اسعار «السحب » في بلد من البلاد ولو بمبلغ مستم واحد ?

لم يكتب مؤتمر جنوى النجاح في المجاد حل القضايا العام الكبرى . ولقد أظهر هذا العجز نفسه فى معالجة القضايا الخاصة سيا منها قضية ينابيع البترول الروسية التي استولى عليها البلاشفة ويؤكد العارفون أن قضية زيت البترول الى هى أساسية فى نظر انكلترة هي التي كانت سبباً في الدعوة لعقد مؤ تمر جنوى ومع ذلك فقد غالت انكاترة قليلا في تقدير مبلغ القوة الكامنة في الروسيا من مادة زيت البترول . اذ بينا كان محصول الولايات المتحدة من زيت البترول قبل الحرب بعادل (٣٩) مليون طنا كان في الروسيا لا يكاد يزيد عن تسعة ملايين طن . أما محصول غيرها في الروسيا لا يكاد يزيد عن تسعة ملايين طن . أما محصول غيرها من البلاد المتاخة لها كبولونيا ورومانيا وغيرها فهو من حيث النسبة زهيد لا يستحق الذكر .

بينها أصبح مايستخرجه العالم سنويا من الفحم يبلغ (١٣٠٠) مليون طن فان مبلغ ما يستخرج من زيت البترول في العالم يكاد لايزيد عن مئة مليون طن .

انقيمة هذا السائل في جملة استمالات على جانب من الاهمية يدركه المرء عند مايري الجهود التي تبذلها انكاترة لتضع يدها على (م-١٨ اختلال التوازن) منابع البترول الرئيسية في العالم. فلقد نجحت بعدة ( ٢٠) عاماً في توطيد أركان سيادتها في العالم عدا أحواض الولايات المتحدة . ان انكلترة غدت تستطيع العالم عدا أحواض الولايات المتحدة . ان انكلترة غدت تستطيع اليوم مراحمة تلك الشركة الاميريكية العظيمة المروفة بشركة هذا وان الشركات الكبيرة الأخرى كلها شركات انكليزية هواندية ، وهي تؤلف اليوم باتحادها مع بعضها نقابة كبيرة من نوع النقابات المروفة باسم « تروست (١) » وينضم تحت لواء هذه النقابات المروفة باسم « تروست (١) » وينضم تحت لواء هذه وتش — ) و (مكسيكن ائفل) و (شل) واضرابها . بل أن هذه الشركة النقابية أخذت في الأصل تدخل في دائرة السلطان البريطاني يوماً بعد يوم .

ان هذه الحوادث بالرغم من أنها تكاد تبتعد بنا عن موضوع هذا الفصل بجب مع ذلك أن تذكر ويلمع اليها لكي يظهرالقارىء

 <sup>(</sup>١) هي نقابات مؤلفة من مضاريين ( سبه كولانور ) بقصد انهاض قيمة
 شيء من الاشياء أو سمر يضاعة من البضائم وذلك عن طريق الاحتكار واكبر هذه النقابات تألفت لاول مرة في اميركا ــ المترجم

مبلغ ما يمكن أن يكون في المؤتمرات من الاختلاف بين الاغراض المصرح بها .

في مدة لم تتجاوز بضعة أيام أي في برهة وجيرة المناية كان رئيس الوزراء الانكليز وقتئد سيد المؤير وصاحب الأمر والنهي فيه . ولكن الاحقاد الكامنة وتضارب المصالح المتعاكسة بعضها مع بعض لم تلبث أن جعلت جهوده عقيمة . وفي آخر الامر انتقلت إدارة المؤير من الأيدى الانكليزية الى أيدى جماعة المتطرفين من الروس وفاقا لقانون ثابت لا تستطيع الجماعات السياسية الحيد عنه قيد شبر .

« إن الحقيقة التى لامراء فيها هي أن مندو بى البلاشقة لم يكونوا يؤملون النجاح بهذا القدر عند ما ولجوا أور بة ترتعد منهم الفرائص خشية مقابلة ضحية من ضحاياهم وتقلق بالهم اقلاقاً عظيما الملاقاة التى تنتظرهم والمقابلة التى سيقابلون بها . » اه

واذا كان مؤ مر جنوى قد لقى من الفشل والاخفاق اكثر مما لاقت المؤممرات التى سبقته فذلك لأن عجز الجاعات الذى هو من الامور الممتادة قد انضم اليه في هذه المرة فعل القوى التصوفية أو الاعتقادية الذي هو عظيم التأثير على الجاعات والذى لم يصل اليه أبداً ادراك المستر لويد جورج المنادي بعقد المؤتمر . ولقد سبق لي أن ذكرت القاريء في غير هذا المكان كيف أضاعت الامبراطورية بمدة لاتتجاوز بضعة أشهر كلامن مصر والعجمو بلاد مابين النهرين (العراق) وكيف غدت اليوم تري امبراطورينها المندية يدب اليها التزعزع مبيناً أن كل ذلك نشأ عن تهجمها على الاسلامية التي هي قوة اعتقادية هائلة ، ومحاولة النيل منها .

وفى جنوى اصطدام أيضاً ذلك الوزير ذاته (أي المسترلويد جورج) بقوة اعتقادية أخرى وهي الشيوعية تلك المباديء التي أصبحت ديناً جديداً له سلطة على نفوس المتدينين فوق كل السلطات.

ان مندوبي روسيا لكي يحصلوا على رؤوس الاموال هم بحاجة قصوى اليها يتنازلون بطيبة خاطر عن استثار منابع زيت البترول التي لاينتفعون منها بأقل فائدة ، ويوقعون جميع العهود والعقود مادامت الوعود التي تعطى « للكفرة » ليس لها أن تقيد المؤمنين بالانجاز أما المدول علانية عن المبادىء الاساسية في عقيدتهم بالموافقة على

ولو فكر الانكليز بأن اعظم منح البلاشفة وهباتهم لاتستطيع كثيرا أن تأتي بتغيير في الازمة الاقتصادية التي يكابدون اضرارها — اذن لاستطاعوا أن يعز وا أنفسهم بسهولة عن رفض البلاشفة . لان مجارة انكاترة الخارجية لم يكن مجرى منها مع روسيافي السنوات التي تقدمت نشوب الحرب اكثر من (٣) في المئة . »

### \*\*\*

لماكان المستر لويد جورج واتقاً دوما من قوة الجماعات الوهمية فقد اقترح أن يوقع مندو بو الحكومات في جنوى على « ميثاق ضان عدم اعتداء » يكفل كل حكومة من مبادءة غيرها بالشروما لاشك فيه انه كان يعتبر هذا الميثاق نوعا من انواع النقد الذي يتبادله الناس يمكنه من اغواء حلفائه وخداعهم . على انهى لا ازال اتساءل بعد عما يمكن ان يفكر به صاحب مثل هند الفكرة ? فهل استطاع حقيقة ان يفترض وجود رجل واحد في العالم من رجال الحكومات تبلغ منه السذاجة حداً يجعله يؤمن بفاعلية من رجال الميثاق ؟ لا جرم ان مثل هذا العهد لن يحول ابداً دون

تمد فجائي مادام باستطاعة الممتدي دوما ان يبرر فعلته اذا ما اكد للملأ بان اراضيه قد دمرت من قبل الطيارات كماكان من امر المانيا التى اتخذت طيارات (نورمبرغ) حجة لاعلان الحرب علينا عام (١٩١٤)

ولقد كان من الجلي في الاصل أن الروسيين سيمتنعون عن توقيع الميثاق المقترح . أما ذلك اليهودي الذي كان يدير ما يقوم به الحيش الاحم من الملاحم وأعمال السلب والنهب والذي كانت دلائل الغضب بادية على وحهه المابس المظلم فقد كان يعلن في جنوى بصوت مرتفع والسيف في يده الواحدة والانجيل اليهودي الشيوعي في يده الأخرى — عن الغارة التي ستقوم بها كتائب جيشه على أور بة مؤملا بغلك ادخال الرعب والفزع على قلوب أعضاء المؤتمر وبالنظر لوثوق المندو بين الروسيين من تأثير الخوف والتهديد على روح الجاعات فقد جعلوا خطاباتهم تدور باشكال غامضة بعض النعوض حول نقطة ذات وجبين . إما الدراه و إما الغارة والاستيلاء

ان ما أظهرته العصبة البلشفية من التعجرف والغباوة قدخلص رجال الحكومة الانكايزية من معاناة الخجل اذ ظهر أن مثل تلك الأقوال قد أثرت عليهم وعملت عملها في قلوبهم أما المسترلويد

حورج ذاته فقد رجع القهقرى وهكذا انتهت جلسات المؤتمر على نحو جميع المؤتمرات التي انعقدت قبله بظهور عجز الجماعات الكامل عن حل قضية من القضايا خصوصاً عند ما يكون كل من أعضاء هذه الجماعة ممثلا لأغراض ومصالح تباين الاغراض التي يمثلها الاخرون وتناقضها .



# الفضي لكالفك

## الجماعات البرلمانية الكبرى

على رأس جميم الحكومات الحديثة يوجد جماعات تعرف نحت اسم (البريمانات) على انه لا شك فى أن هذه البريمانات ايست أفضل أشكال الحكومة التى يتيسر ايجادها بل هي الشكل الوحيد الذى يكاد يكون مقبولا لدى الناس اذ أن الديمة راطيين الظافرين مازالوا في تردد دائم بين النظام المطلق وبين طريقة حكم العدد أي الاغلية .

ان البرلمانات متصفة باوصاف الجماعات فلها عدم قرار الجماعات. وترددها وشدتهاكما أنها تخضع أيضاً لتلك القوانين الاعتقادية التي لها من التأثير الكبير على الخلق

ان من الأوصاف التي تمتاز بها البرلمانات الحالية نمو الاحزاب المتطرفة فيها كالحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وما اليهما . . .

أما برلماننا فانه لا يفرق من هذه الوجهة عن غيره من البرلمانات الاوربية الأخرى فرقاً محسوساً بل فيه أيضاً عدد من المحافظين هو وأقلية من المتطرفين كالاشتراكيين الثورويين والقائلين بمبدأ الدولية التى ترمى الى جمل أمم الأرض عائلة واحدة واضر اب الفريق بين وما ينحو نحوها

ولقد كان من أمر هذه الاحزاب المتطرفة كما يحدث دوماً أن غدت تلحق بنفسها شيئاً فشيئاً تلك الاحزاب القديمة التي كانت تعتبر فيما سبق من الاحزاب المتطرفة ونخص بالذكر منها حزب. الراديكاليين

أما نرعاتها فترداد فى كل يوم تعلقاً باهداب الثورة واثارة القلاقل ولقد جعلها أحد أعضاء هذه الفئة في قالب دستور ولخصها تلخيصاً موجزاً في العبارات التالية (سلخ الاموال والاملائت عن الفردو حرما نه من وسائط الانتاج التى يتمسك بها لكى تجعل مشتركة بين الناس الما من خصوص ضريبة الايراد فقد أفصح عنها هذا «المبعوث» ذاته أيضاً على الوجه الآتي : (بقدر ما تكون الضريبة جائرة ومدعاة للأذى ومجلسة للضرر يزداد نفعها في خدمة أغراض.

تنبعث عن هذه الاعترافات صراحة واضحة وضوح الشمس في وابعة النهار. فان الاشتراكيين يعلمون جيداً أن في القضاء على الصنوف الأخرى في نهاية الامر. ولكن هذا في الحقيقة هو الغرض الذي يلاحقونه التوصل الى المنورة التي يحسبون أنها ستعود عليهم بالنغم

إنهوئلاء الحواريين الذين يبشرون بعقيدة جديدة ينزعون الى المثورة في أحاديثهم وأقوالهم لكنهم قليلو النزوع اليها في خواطرهم وأفكارهم. فهم دوماً لا يعرفون كيف ينصرفون القوالهم ولكن أساتذة لهم يخيفون و برعبون بحجرونهم على ادارة أفعالهم والتصرف بها حق التصرف. ولما كانوا كثيرى الاتباع لنظام الدرجات في الرتب والمناصب فهم يخضعون بخوف مشفوع بالاحترام للرامج التي يضمها الوساء الفرنسيون أو المسكوبيون أو الجعيات الفرنسية أو المسكوبية ذلك لأن كلا من الفريقين: الرؤساء أو الجميات ذو خبرة تامة بتلك الصنعة التي يتاح العارف بها أن يحمل الناس على اطاعته والأذعان لمشيئته

ان منابت هؤلاء الحواريين الجدد مختلفة عن بعضها بعضاً فالبعض منهم أقدموا علىاعتناقالاشتراكيةالثور يةلأ نهابدت اليهم كحرفة ذات مستقبل مجيد، ويوجد بينهم من جهة أخرى اناس اغتروا بقيمة المقيدة الجديدة وهم بوجه عام ذو وعقول تصوفية تأخذ عقائدهم دوماً شكل عقيدة دينية فللكابات والدساتير في نظرهم قوة سحرية، وهم يعلمون من مصادر وثقية أن في الامكان تتويج السعادة ملكة في هذه الدنيا وتقليدها صولجان الحكم بواسطة بضعة قرارات عوضوعة بقالب الام والقضاء

يو الفهو لا القوم باعتبار المجموع كتلة ثورية في الظاهر ولكنها في الحقيقة كتلة مطيعة فارواحهم التابعة للمجموع اتباع الشاة القطيع سهلة القياد على المحرضين وأهل الزعامة. كما أن شخصيتهم الضعيفة تنشاها التأثيرات الجاعية (كوللكتيف) التي هي على غاية من القوة والشدة

ان الاشتراكيين الثورويين ذوي خطر بسبب الخوف الذي يبعثونه في النفوس بوجه خاص. ذلك لأن الذين تنطوى نفوسهم على مزيجمن الخوف والحياء يتوارون عن الابصار أمام أهل العسف والعنف ولقد أيد تاريخ المجالس الثوروية الكبيرة عندنا هذا القانون في جميع الأدوار فقد ارهبت احدى فرق ثورتنا الكبرى التي كانت تعرف وقتئذ بعصبة المجبر العصبة المعروفة بعصبة السهل زمناً طويلا بالرغم

من أن عدد افراد الأخيرة كان يفوق عددهم في الاولى ثلاثة أضعاف بل لقد كان رفاق (روبسبيير) في عشية اليوم الذي سقط فيه يكبرون له و بهللون ويشيدون بذكره ويتغنون ، ولم تمض بضع ساعات حى أصبح على هؤلاء الرفاق أن يبعثوا برفيقهم الى ساحة الاعدام

فلهذه الاسباب النفسية التى هي على غاية من البساطة غدا الاشتراكيون يبتلمون الحزب الراديكالي القديم شيئًا فشيئًا . أما ضعف هذا الاخير فهو عظيم ذلك لأن عقائده غير ثابتة . ولقد غدا يسير وراء الاشتراكيين كماكانت (عصبة السهل) تسير وراء رو بسبيير بعامل الخوف من الموسى التى قدر لعصبة السهل بعد ذلك أن لاتجدالى التملص منها سبيلا

وانه لما يشجي النفس أن يحقق المرء مبلغ تعاظم شأن الخوف في مجالسنا البرلمانية . فلقد غدا الوزراء لا يسيرون طبقاً لرغائبهم واراداتهم بل تبعاً للخطط الفاسدة التي يدفعون تحوها أما آراؤهم الشخصية فقد تخلوا عنها وتقاعسوا بوجه خاص عن المدافعة عنها منذ زمن بعيد

ان ما ينقص رجال الحكم الجدد في أغلب الاحيان ليس هو الذكاء بل السجية فعوضاً عن أن يسعوالانارة الرأى العام وأحكام سياسته واداراته تراهم يسيرون وراءو يتبعون خطواته والرأى العام في نظرهم هورأى نفر من الساسة المتصبين أو أفراد بعض الجميات العائشة في الظلام الدامس الذين يستمدون قوتهم الظاهر يةمن الشدة والصولة من المؤكد أن سجايا الاشتراكيين لا تزيد على سجايا خصومهم ولكن عادة الأذعان والاطاعة للمحرضين الظالمين تمنحهم تلك القوة التى يملكها دوماً الجيش الذي يتبع الانظمة اتباعاً تاماً ، ولا يحيد عنها قيد شبر

### \*\*\*

ليست المجالس بوجه عاممن مصطلحات الناس الجديرة بكذير . من الاستحسان او بكثير من عكسه. فهي تتكيف بحسب ما يكيفها . ولهــذا فان الارادة القوية والمستمرة تساعد على ترأس الجاعات بسهولة

والمشكل في أمر كل مجلس جديد هومعرفة ما اذا كان سيظهر بين الجمع الحافل المؤلف من أعضائه بضمة أشخاص ذوي ارادة متينة وعزم ثابت لا يتزعز عقادرين على الاستمرار في الجهدوالكه ولهم من سعة المحاكة ودقة البصيرة ما يساعدهم على تمييز الامور المكنة من الامور الخيالية فول مثل هؤلاء القادة تلتف الآراء المترددة المتحيرة بسرعة فان الاشخاص منذ بزوغ فجر البشرية وفي أثناء جميع الأدوارالتي تعاقبت على الناريخ لم يتمردوا برهة طويلة قط فقد كانت الرغبة الخفية التي تكنها صدورهم هي دوماً أن يكون على رأسهم حكومة أو ما بمائلها تسوس أمورهم وتدير شؤونهم

ان الحكام الذين يفصحون عما يريدون بجلاء وصراحة بدون مواربة ولا خاتلة يحصلون بسرعة على السلطة والنفوذ اللذين ها قاعدتين ضروريتين السلطة المستمرة . واذ ذاك يجمعون حولهم بسهولة أغلبية من شأنها أن تنقاد لبضعة افكار رئيسية أساسية عوضاً عن اتباع جميع التيارات الوقتية التي يحرك الأشخاص الذين لم تتعين لعقليتهم وجهة خاصة بعد . المجالس روح غير ثابتة كروح جوع الناس وهي تصطف وراء الزعماء الذين مهدونها الىسواء السيل بوضوح وجلاء فتسير وراءهم مدفوعة الى ذلك بعامل الفطرة او الميل الغريزي

\* \* \*

ان القضايا المحكرى التى تعرض على بساط البحث في البرلمانات لا يمكن ان تحل الا بواسطة الخلبية ملتفة التفافاً صادقاً حول احد رجال الحكومة تكون له القدرة على قيادتها لا بواسطة تلك الاغلبيات التي تجمعها الصدفة والتي تظهر لحيز الوجود وتضمحل منه في خلال. أسبوع واحد

أما جميع الوسائط الأخرى التى تورد في هذا الصدد بمـا فيها وسائط وضع القوانين الاساسية الجديدة فهى أقوال فارغة . لم يغير الانكليز قانونهم الاساسى منذ أيام الملكة « أنا » لكن الحق الذي لا مرية فيه هو أنه لم يكن لهم يوماً قانون مدون تدويناً بأتاً

والذي جعل الشعوب اللاتينية تتناول قوانينها في أحايين كثيرة جداً بالتبديل والتحوير هو تلك المقيدة التصوفية القلا تتغير المتمكنة من عقول تلك الشعوب في قدرة الدساتير التي لا تحدها الطبيعة أما تلك التبدلات فقد ظلت في الاصل عديمة المفعول على مدى الايام . ليس لقوانين والأوضاع أي فضيلة اذ ليست هي التي تجدد الأرواح بتاتاً . ان الشعب لا يمكن أن يحصل على حكومة أفضل من ذاته . كما أن الارواح غير الثابنة تكون دوماً ذات حكومات غير نابتة أسفاً .

ان أعظم الاخطاء اللاتينية من حبث الخطورة وأعصاها على التقويم والتحوير هي في الحقيقة الاعتقاد بأن الجميات يمكن أن يرد اليهاكيانها بواسطة القوانين . والذي منح الاشتراكية قوتها الاولية هو تعمم هذا الخطأ

أي كانت أطاع الساسة وأحلامهم فان العالم أصبح يسدير فى معزل عنهم بل غدا يسير بدوبهم يوماً بعد يوم فالعلماء ورجال الفن والصناعة والزراعة أي الاشخاص الذين بولدون الشعب قوته وبروته أمسوا لا يطلبون من السياسة ألا ان لا تمترض سبياهم وتعوق أعالم من النظر بين الثور و بين لا يتمكنون من اليجاد شي ولد كن باستطاعتهم التخريب والافساد ولقد سقط العالم في كثير من الاحيان ضحية زينهم وضلالهم و بواسطة تأثيرهم النحس المشؤوم رسفت بالاد عديدة منذ أيام اليونان القديمة في اغلال الرق ، وطغى على كثير غيرها بحر الخراب والدمار



## الفضالاي

### تطور الجماعات محو اشكال مختلفة

### من الاستبداد

ان أعتصاب عمال السكك الحديدية البلجيكية الأخير والحركات الماثلة له التي حدثت في فرنسا وانكترا وفي غيرها من مختلف البلاد كلها علمات تدل على الاهواء الجديدة التي غدت تختلج بها نفوس الخلق

وحقيقة الأمر ان كثيراً من هده الاعتصابات لم تنتج عن احدى الماوضات أو المباحثات التي يحرى في صدد الأجور بل نتجت عن ادعاآت سياسية عدت تدعيها طبقة العال . فالدساتير الجديدة القائلة بأن المنجم للمعدنين والسكاك الحديدية لعال السكك الحديدية ودستور استئثار طبقة العال بالحكم ، وما الى ذلك من الدساتير كلها (م - 11)

تترجم بأفصح لسان عن الافكار الجديدة التي أصبحت تتمخض بها عقول طبقة العال

ولقد أصبح من الجلى في يومنا هذا أزالشعوب وحكومات هذه الشعوب أيضاً غدت تتطور نحو أشكال جديدة من الاستبداد والاستثنار بالحكم . فهذه الاشكال مشتركة أو جماعية في الظاهر لكنها في الحقيقة فردية وذاتية في كل حين بل يجب أن نلم الى أن الحكومة الجاعية حى عند أعظم الاشتراكيين تطرفاً كالشيوعيين. والروسيين عمثل استثنار بضعة عرضين بالسلطة ليس إلا

إن اشكال الاستبداد هندة رضى بها الجاهير دوماً بكل ارتياح لأنها [أي الجاهير] لم تفقه في الحقيقة أشكالا الحكومة غير هذه. في يوم من الايام فروساء نقابات تلك الجاهير مثلا هم عبارة عن ملوك صفار تطاع أوامر هم بالسهولة التي كانت تطاع بها أوامر الطفاة الاسيويين. في الزمن القديم أما خدم هؤلاء الطفاة الجدد فيتوهمون بأنهم من السادة الحكام ومثل هذا الوهم بكفيهم

\*\*\*

وعلى ذلك فان العامل اليوم غدا لا يطمع بزيادة مستمرة في. الأجور فحسب بل هو يتوق بوجه خاص الى زعزعة أركان الجمية. الى تدعى عنده الرأسماليةوقلبها رأساً علىعقب لكي تحل ديكتاتورية تخدم مصلحة خاصة

ان صنوف العال تعتقد بنفسها أيضاً القدرة على تشييد دعاًم سلام عام بالتقريب بين عمال جميع البلاد وضم شعلهم ولكنهم بينها يحلمون بهذا الحلم سهى عن بالهم أن الحكومات الشعبية بحسب الحقائق التى قررها علم التاريخ هي دوماً محرابة (محبة للحرب) أكثر من حكومات السلاطين والملوك

بل ان (دولية) صنوف العال السطحية تصطدم في الأصل بفكرة القوميات التي أخذت تنمو حديثاً في جميع البلاد فلقد غدت الشعوب التي فصلها عن بعضها ضغائن كل منها ومصالحه يحيط نفسها بحواجز جمركية أو عد كرية وهي في كل يوم تزيد في تحصن هذه الحواجز ودعها. إن كلة (الاخاء) لا تزال ما تلة في الشمار الجهوري المرسوم دوما على جدراننا لكن أثرها قد زال من القاوب منذ زمن بعيد!

### \*\*\*

ان الأهواء التى غدا يتوق اليها جمهور الخلق ترجع لأسباب مختلفة ، ولما كان درسها جميعالا يتيسر لى هنا فسأقتصر على الالماع الى أن تلك الاسباب قد ازدادت قوة بسبب ما أظهره الحكام من العجز الكامل أولا عن منع نشوب حرب مهلكةمتلفة ثمءنالحصول على صلح يضمن عدم نشوب حروب جديدة

ان أى حكومة من الحكومات لا تبقى على حالها إلا بواسطة النفوذ الذى يولده النجاح، فهي تضعف ثم تضمحل عندما يزول نفوذها ويتلاشى

يضمحل النفوذ تحت تأثيرات مختلفة تخص بالذكر منها الهزيمة العسكرية فان سقوط الحكومة يمكن أن يحصل عند ثد آنيا ، وهذا في الحقيقة نفس ما حدث للامبراطورية في فرنسة بعد الحادثة التي وقت في «سيدان» وللمهد «القيصري» في الوسيا بعد فشل حكم القياصرة وهزيمته ولجميع السلطنات الالمانية بعد نكبة جرمانيا وسقوطها من قة مجدها

إن وقوع مثل هذه الحادثة طبيعي جداً ومن المعاوم أن المصائب والنكبات تحمل الشعب الذي يقع ضحيتها على التمرد ضد الحكام الذين لم يعرفوا كيف يمنعون حدوث تلك المصائب والبلايا

أما الحكومة الظافرة فاتها على العكس من ذلك تري أن نفوذها قد ازداد اذا كان ظفرها حقيقيا بكل معنى الكلمة

هذا ومع أن النصر الذي عقدت راياته فوق رؤوسناكان جد

حقيقي فان النتأمج التى حصلنا عليها من ورائه لا تبدو باهرة ولا تبعث على الارتياح الكثير يدلك على صحة هذا أن فرنسة الظافرة قد أصابها من الفقر نصيب أوفر مما أصاب المانيا التي لم يلحق ببلادها أى تخريب أو تدمير ، وفضلا عن أنها (أى فرنسة) لم تحصل على شيء من التعويض فقد غدت مجبرة على أن تقوم هي ذاتها بالتعميرات التي بلغ ما يقتضى لها من النفقات (٨٠) ملياراً

ان المتنورين الالمانيين يعرفون هم ذائهم أن حالتهم من الوجهة المالية أفضل من حالة فرنسة

ولقد كتب الالمانى المسمى ( بارفوس) مرة مقالا في هذا إالصدد قال فيه

« إن حالتنا من الوجهة المالية ليست من الرداءة بمكان عظيم بل هي أفضل من حالة الحكومات الظافرة . فلقد فرضت علينا هذه الحكومات غرامات جسيمة لكنه مهما يكن من أم هذه الغرامات فان مبلغها محدود ، في حين أن التأهبات والتسليحات لا تعرف لنفسها حداً كما انها تميل الى الزيادة في التوسع دوماً . وعدا ذلك فاننا نقصد في العام مايعد : ( ٠٠٠٠٠٠ ) من الاشخاص . فهؤلاء الاشخاص عوضاً عن أن يلبثوا فى النكنات فاتهم يستخدمون

في الاعمال الصناعية حيث ينتجون سنوياً من المصنوعات الجديدة ما لاتقل قيدته عن المليارين من المركات النهبية . » اه

ان فرنسة التي تخلت عنها المبركة في أول الأمر نم تخلت عنها بعدئذ انكلترة غدت في كل يوم تزداد شعوراً بعز الهاوانفرادها وبالاخطار التي تنتج عن هذه العزلة سما منها خطر اكتساح بلادها من قبل العدو.

أما موقفها ازاء حلفائها القدماء فلا يدعو للارتياح ولا يبعث على الرضى والسرور . ولقد تكلم المستر (كينس) وهو كاتب انكليزي لا يعد من أصدقائنا عن هذا الموقف فقرره في المبارات الآتية ، قال : إ

« ان على فرنسة بالرغم من انها خرجت من الحرب متوجة باكليل الظفر أن تدفع لحليفاتها مبلغاً يعادل اربعة أضعاف مبلغ التعويضات التى دفعتها لالممانيا عند ما انكسرت عام ( ١٨٧٠ ) « ولقد كانت يد « بسمرك » خفيفة الوطأعليها ازاء يد حليفاتها الآن . » اه

**፟**፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟

ولهذا فان الكدر العام لم يبد على الناس اعتباطاً بل هم محقون

بني كدرهم لدرجة ما. أما هذا الكدر العام الشامل فقد جاء مساعداً لأ ماني صنف العال المنعقدة على الاستئثار بالحسم ويلاحظ مع ذلك أن هذا الصنف الذى هو كثير الصياح والجلبة عند ما يعلن عن مطالبيه لا يتضرر مالياً بأي ضرر من جراء الحرب

بل علي العكس من ذلك لقد تحسنت حالته كثيراً بينها أفراد الطبقة الوسطى قديماً قد وصلوا الى حالة برنى لها من الفقر والضيق . والضيق . ان بعض أرقام تكنى لانبات هذا الأم :

ان العامل والموظف غدا اليوم برج أربعة أو حسة اضعاف ما كان بربحه قبل الحرب في حين أن دخل ذوى المهن الحرة لم يصعد الى اكثر من مقدار الثلث عما كان . واذا نظرنا الى بعض عمال معينين كجهاعة المصححين في المطابع نرى أنه غدا باستطاعة كل منهم أن يحصل على أكثر من (٤٠) فرنكا في اليوم

أما الذين يحصلون على دخلهم من قبل الحكومة أو من وراء التجارة أو الصناعة فقد تبدلت الحالة معهم كثيراً ولكيلا نتكلم الا عن أسعد ذوى الدخل واكثرهم حظاً لنفرض أن أحد ذوى الدخل الذين هم على هذه الشاكلة بعد أن قضى حياته منكبا بكل نشاط على أحد الاعمال اليدوية أو الذهنية اعزل العمل حوالى

الستين من عمره ، وفى صندوقه من الدخل مبلغ ستة آلاف فرنك . ولكى يستوثق من أمر غدد ابتاع برأساله عدداً من أسهم الحكومة أو من ككوك السكاك الحديدية وما اليها

ولبث الرجل يقبض من وراء هذه القيم التي تسمى عند جمهور الماليين « بالقيم المضمونة عاماً » الايرادات ذاتها . ولكن لما كان النقد الاعتبارى أى الاوراق المالية التي تدفع للرجل نقد فقدت من ( قوة ابتياعها ) الثلثين فقد نقص من مبلغ دخل الرجل فكأ عا حجز من مبلغ دخل الرجل ثلثاه . وعلى ذلك فقد هبط مبلغ الدخل الذي هو معادل لستة آلاف من الفرنكات الي الفين فقط .

أما العامل فلم يعهد مثل هذا النقص. فان أجرته ترتفع من ذاتها تقريبا حالما تهبط قوة ابتياع النقد الذي يدفع اليه.

#### \*\*

لقد ابتمدت بنا هذه الملاحظات عن موضوع هذا الفصل الاساسى وهو تطور السلطات السياسية نحو اشكال نختلفة من الاستثثار بالحكم

فبعد أن أبنا هذا التطور عند صنوف عامة الخلق بق علينا أن محققه لدى الصنوف السياسية التى قلدت اليها سياسة الشعوب وادارنها . فنقول أنه سبق حدوث هذا التطور انحلال كامل في روابط الاحزاب السياسية القديمة. فلقد بدأت عليها جميما هيأة « تقادم المهد » التي تؤذن بانتهاء أجل الاشياء.

فالراديكاليون والاشتراكيون المتحدون وأنصار الملكية وكثير غيرهم غدوا يتكامون بالفاظ مبتذلة لم يعد يتجاوب لها أي صدى في النفوس ولم تعد تؤثر فيها في شئ

ان القضايا التي كانت بالأمس تستهوى النفوس والتي يريد القوم اليوم أن يبعثوها من أجدائها لاتدعو لسوى استنكار حقائق الساعة الراهنة وخلو البال عن الميل اليها . ليت شعري من غدا يهتم الآن للبحث في موضوعات نظير موضوع محاربة الاكليريكية أو انقاذ المستشفيات والمدارس من نفوذ جماعة الاكليروس أو طرد جميات الرهبنات من البلاد واخراجهم منها او فصل الكنيسة عن الحكومة أو ما الى ذلك من الموضوعات ؟

ان الاحراب السياسية القديمة في البلاد الأخرى تعانى هذا الانحطاط ذاته . فالسياسة الانكايرية القديمة مثلا غدا يظهر للناس اليوم شيئا فشيئا اثها غير ممكنة . اذما الذي آلت اليه حال تلك المذاهب « العراة الفخيمة » وتلك الادعاءات المتعلقة ببسط السيادة على البحار والاسثيلاء على الشرق ? وعلي هذا فقس.

الا أن الافكار والآلهة لا تضمحل خلال يوم واحد . ذلك لانها قبل أن ترقد فى اللحود وتصبح أثراً بعد عين تدور بينهارحى الحرب مدة طويلة .

وهذا هوالسبب فيما نراه من محاولة الاحراب القديمة في جميع البلاد وسعيها في سبيل الحصول على النفوذ عن طريق اضافة بعض الافكار الجديدة سما اكثرهذه الافكار تطرفا — على مبادئها القديمة التي تتمشى علمها

#### \*\*\*

عند ما تتناقش الاحزاب السياسية تضطر الحكومات الى المضى فى أعمالها . ولهذا فانجميع رؤساء الو زارات في محتلف البلاد أصبحوا شيئاً فشيئاً بمثابة ماوك حقيقيين امام بطوء الجاعات وعجزها . أما الو زراء الآخرون الذين كانوا فيا مضى معادلين لحؤلاء في المنصب فلم يعودوا سوى مرؤ وسين عليهم أن ينفذوا الاوامر التي يصدرها سيدهم الحالي ليس الا .

ان هذه السلطة المطلقة التى ولدت أثناء الحرب لا تفترق من حيث الجوهر عن السلطات الاوتقراطية القديمة الا**ني** موضع واحد. وهو أن الاوتقراطي في الزمن القديم لم يكن يسقط عن عرشه الا جواسطة ثورة بينما الاوتقراطي الحديث يمكن أن يسقط براسطة التصويت ضده في البرلمان . وهكذا فان المسترلويد جورج بعد أن حكم انكاترة وقسما من أوربة حكما مطلقاً مدة سنوات عديدة سقط عن عرشه بواسطة تصويت بسيط جرى ضده في البرلمان عقيب ركو به متن الشطط في سياسة الشرق .

ولقد كان رؤساء الوزارات حتى الآن ينحنون أمام التصويت الذي يجرى ضدهم في البرلمانات فيسقطهم عن منصة الحكم: الأأنه قد حدث أخيراً تطور جديد في العالم ابتدأ أولا في ايطاليا. وان ما أظهره رئيس الوزراء الايطاليين الذي أبلغه الى هذا المنصب ظفر المذهب الفاشيستي من الاستخفاف بالتصويت البرلماني يكاد يدلنا علي أن سقوط الوزراء من منصات الحكم لن يتم دوماً بعد الاسهالة التي يجري مها الآن .

\*\*\*

لقد اشتبكت مصالح الشعوب وأغراضها اشتباكا أصبحت معه (السلطة المطلقة) التي تعاظمت في داخلية البلاد تتناقص على المكس من ذلك تناقصا مستمراً في الخارج. فأصبحت الضرورة

تقضى بالسعي وراء بعض الاشكال الاولية للحكومات الجاعية كالمؤتمرات والمجالس والبعثات وجمعية الأمم وما الى ذلك . أماهذه الوسائط فانها نزداد تنوعا وتعدداً في كل يوم ، ومع ذلك فان النتائج المستحصلة من ورائها لم تقترن حتى الآن بالفاعلية المطاوبة

ان أشهر هذه السلطات الجاعية هي جمعية الأمم التي سنفرد. للكلام عنها فصلا خاصا بعد قليل . ان تأثير هذه الجمعية في الزمن الراهن يكاد يكون والعدم سواء ، ولكن من الجلي تماما أنه في اليوم الذي تصبح فيه الجمعية ذات سلطة حقيقية أي عند ما يقيسر لها الواسطة التي تجعل قراراتها محترمة سيغدو العالم مسوساً من قبل حكومة مطلقة فوق الحكومات تتصرف بأمرة كما تشاء .

ولهذا فان الولايات المتحدة انما رفضت الاشتراك بجمعية الأمم رفضا باتا — كما سبق لى أن ألمت في غير هذا المكان — لان بصيرتها نفذت الى هذا الأمر الجلى نفوذا صحيحا فوقفت على حقيقته التى غابت عن نظر رجال الحكومات الاوربية فلم يبصروها ولم تدركها بصائرهم ولقد استنكرت الولايات المتحدة أن يكون شعب عظيم مجبراً على الخضوع لقرارات جماعة أجنبية ، وبدا لها أن هذا الامر من الامور التى لا يمكن القبول بها لا شك بأنه لن يتعاصى على الاحتمال شكل من أشكال الاستبداد التى غدا العالم مهدداً بها تعاصى الاشتراكية الظافرة ، اذ أنها ستحمل الشعوب التى تقع تحت سلطة قوانينها عبثامن البؤس لا أمل بالنجاة منه .

بعد أن قضت الاشتراكية على الروسيا وأعملت في البلاد الالمانية والهنغارية معولالتخريب والتدميرمدة بضعة اشهر، قامت تهدد الحياة الاجهاعية في الطاليا لكن هذه قد علصت منها بواسطة حركة رد الفعل الشديدة التي جاءت بها ( الفاشيستية ) :

ان القروي الفرنسى قد أصبح في طليعة القابضين على زمام النثروة الحقيقية ، ولا يهمه كثيرا أن يفقد الفرنك الثاثين أو مايزيد عليهما من « قوة ابتياعه » فان محصولاته الزراعية كالقمح والسكر والماشية وما اليها عبارة عن نقد ميسور المبادلة والماوضة لا يعتري قيمته النقص ولا يتأثر لهبوط سعر الاوراق المالية .

ان صنف القر ويين قد اثرى اثراء عظيما أثناء الحرب ولم يكن

له من أمنية سوى الاحتفاظ بالارض التي يحصل عليها • وفضلا عن ذلك فهو لم يكرن يوما بحاجة الى احد بينما الناس بأجمهم محتاجون اليه .

ولقد كان هذا الصنف خلال أيام الصلح كما كان أثناء نشوب الحرب حصنا حقيقيا في وجه تلك الجمعيات التي يحركها الاطاع الجشمة والاوهام الفارغة وهو يؤلف اليوم نواة من نوى المقاومة الواقفة في وجه الديكتاتوريات الشعبية التي أحدثت في أور بة ما أحدثت من الاضرار



# الغضال المستال

## جمعية الامم واوهام الناس بشأبها

لوكتب تاريخ الاوهام التي ذهبت الشعوب المنقرضةضحينها لملاً مجلداً ثقيلا . اما الاوهام المتسلطة على الازمنة الحديثة فانها لو احصيت فى كتاب لتألف من ذلك مجلداً اكثر ضخامة ايضا .

وفى الحقيقة ان العالم لم يكن يوما - حتى ولا في عهد الحروب الصليبية حيث كان الايمان صحيحا نقياً لا تشو به شائبة - نقول لم. يكن العالم يوما تحت سلطة الاوهام الاعتقادية او السرية والقوانين المتفرعة عنها - قدر ماهو اليوم.

وانه ليصعب على المرء ان ينكر مثلا انه يوجد في عداد. الاسباب الرئيسية لنشوب الحرب العظمي اوهام اعتقادية في دماغ شعب يعتقد ان الارادة الساوية و تفوقها من حيث العنصرية قد. المتصدد المنصرية لله المالم ويتولى ادارة الموره.

على انه لم يكد بحدث الصلح الذي جاء خاتمة لهذه القصة الاعتقادية حتى أخرجت الايام للمالم أوهاما جديدة لاتقل عن تلك شؤماً ونحساً . فهي تقلب أوربة اليوم رأساً على عقب ومهدها بحروب ستفوق من حيث الضرر والتخريب المعارك التي لم يخرج منها العالم الا بكل جهدوعناء .

ان العلم الحديث قد استطاع فصل اجزاء اليابسة عن بعضها وجعل الفكر يستطيع الانتقال الى المدى البعيد بسرعة البرق ولسكنه ليس من القدرة بعد بحيث يستطيع تبديد الاوهام التي تعمي أبصار الخلق وبصائرهم

بين هذه الاوهام يوجد أوهام كانت السبب في وجود جمعة الأمم والقاعدة التى قام عليها صرح بناء هــذه الجمعية فلو كانت ارادة الشخص وقبول الشعوب ورضائها تكفي لتأسيس الانظمة الدائمة اذن لكانت جمعية الأمم قد أحدثته بصورة باتة نهائية .

لقد كان الموجد لهذه الجمية في الحقيقة رئيس حكومة حبته الظروف بقدرة مطلقة . وقد قو بلت نيته التي رمى اليها والتي جاءت مجددة لنيات قديمة تماثلها بكل شغف وهيام من قبل الشعوب المتي جملها ترجو الصلح الأبدى على يد مشروعه .

أما اميركا فقد تفردت خلافاً لجميع بلاد العالم برفض الهدية التى قدمها أحد ابنائها العالم فكانت الدهشةالتي اعترت أور بة من هذا الرفض عظيمة . ولكن الايمان أو الاعتقاديق ثابتاً راسخاً غير منزعزع حتى اليوم الذي اصطدم فيه بجدار التجربة

### \*\*\*

لم تمض الا سنون قليلة جداً على الزمن الذي قام فيه بناء جمعية الأمم على أسس لها هيئة الأسس الثابتة التي لا تقوى الايام على الادتها وتخريبها . ولقد زال اليوم اغترار الناس بها وتبددت أوهامهم بشأنها تبدداً بلغ من العظم حداً يضاهى جسامة الآمال التي كانت معقودة عليها عند ما أخرجت لحيز الوجود . فان عجزها قد ظهر في الحقيقة كاملا في جميع القضايا التي عالجتها

أما الآراء التي أبدتها فلم يلق رأي منها أذناً صاغية عدا القرار المختص بتقسيم (سيليزيا العليا).

كانت تلاقى الرفض من قبل ذوي العلاقة بما قررته .

ان اول خلاف عرض علیها حسمه هو الخلاف الذی عرض. أمام محکمتها من قبل ( بولیفیا ) و ( شیلی )

أما مندوب (شيلى) فقد رفض الاعتراف باختصاص جمعة الأمم وأضاف الى ذلك هازئاً منهكا بأنها اذاكانت تدعى المقدرة على رسم خارطة العالم من جديد (فان هذه « الواسطة » التى خلقت لتثبيت دعائم الصاح في العالم سيؤول الأمر بها الى انارة الحرب) العالمية كما أن هذا المندوب ذاته قد أنكر على جمعية الامم أيضاً حتها في التدخل والتوسط في شؤون اميركا

أما المجلس (أي مجلس جمعية الامم) فقد قبل بهذا الدرس. بكل تواضع واحتشام، ثم لكي تحفظ الجمعية مكانتها قليلا ولو في. الظاهر قررت تعيين لجنة مهمتها تحديد صلاحية الجمعية

أما البولونيون فلم يكونوا أقل شأناً من غيرهم فى هذا الباب فقد أفسح الوفد البولوني أمام الملا بكلام خرج فيه عن المألوف خروجاً مشفوعاً بالازدراء والاستخفاف عا يخالج ضميره متعلقاً بقضية أراضى ( فيلنا ) التى عرض على جمعية الأمم أن تبت في أى الفريقين المتنازعين يجب أن يختص بها دون الآخر ، وأعلى عن ذلك بقوله ( ان بولونيا لن ترضى عن الحل الذي ستقترحه جمعية الأمم)

ولقد ارتأت جمعية الأمم لكي تمنح قراراتها التي لم يحترمها أحد من الناس شيئاً من القوة أن نحصل على الحق الذي يخولها محاصرة الحكومات التي نوفض الخضوع لها بحصار اقتصادي .

أما تهديد الحكومات بمثل هذا الحصار فيذهب عبثا اذ أنه لكى يصبح مشروع حصار كهذا نافذا يتطلب الامر فى الحقيقة مصادقة الاربعين دولة التي يتألف من ممثليها مجلس الجمعية وهيهات أن تم مصادقة هذه الدول . بل من المعاوم أن نابليون برغم السلطة التي كانت في يده لم ينجح في الاستمرار على محاصرة انكلترة عمل هذا الحصار .

ولقد لاحظ مندوب الحكومة الايطالية وبحق لاحظ أن طريقة الحصاد لا يمكن تطبيقها بسبب الضرورة التي تقضى (باحترام استقلال مختلف الحكومات ) فمن الواضح والحالة هذه أن أى حكومة من الحكومات لن تنحنى أمام مقررات يصدرها نوع حكومة خارجية فوق الحكومات وهي تميل الى عدم التنازل عن استقلالها.

### \*\*\*

اذا كان عجز جمعية الامم تاما فما ذلك الالأنه لا يوجد لديها أى واسطة تستطيع ان تحمل الناس فيها على احترام قراراتها. فان القوانين سواء كانت دينية او اجتماعية تستند جميعا بدور استثناء الى عناصر اساسية ، وهذه العناصر هي المعاقبة والمكافأة أو الجنة وجهنم .

ولما كانت قرارات جمعية الامم عبارة عن قانون تعوزه عقوبة معينة فقد بقيت لا حول لها ولا طول ، فهل يمكن أن نفكر بمنحها جيشا يستعليم ان يحمل الناس على احترام الاحكام التي تصدرها ? ان هناك شرطا ، لا يمكن أن يكون مثل هذا الجيش ذا نفوذ و ( فاعلية ) بدونه ، وهذا الشرط هو ان يكون عدد الجيش عظيا وبالتالى باهظ النفقات ، ولما كانت جميع الامم ستشترك في تجنيد هذا الجيش فلن يكون عليه ان يشتبك في ملحمة ما ، فتضعف هيبته لذلك في نظر الناس ولا يرجى منهم ان يخشوا بأسه كثيراً

اننا اذا ما اكدنا بأن القانون الذى تعوزه العقوبة اي الذى يعوزه الضغط لن يصبح في يوم من الايام محترم الجانب فامما نؤكد بأن القوة هي عماد الحق الضروري وعدته التي لاغنى له عنها . وانه لما كان هذا شأن القوة فلا يوجد في العالم لهذا السبب حق بدون قوة

ان هذه الحقيقة التى عبثاً تحاول الجمل الصبيانية التى يؤلفها الاخلاقيون طمسها وحجبها وراء ستار اسود قاتم معترف بها من قبل جميع المتشرعين الذي تغلغاوا قليلا الى اعماق العلم الذي يمارسونه .

ولقد ألح المتشرع الباجيكي الكبير (ادمون بيكار) في مؤلفه الحديث «الشؤون الثابتة في الحقوق» وأسهب في الكلام حولهذه النقطة وهي «ان عنصر الضغط هو من العناصر الاساسية في الحقوق» واضاف على ذلك مايلي:

« ان الدستو ر القائل ان القوة لا يمكنها ان تخلق الحقوتوجده ليس الا عبارة عن صيحة ساذجة منبعثة عن جهل جريء في الشؤون الحقوقية والقانونية »

ان أي قوة سواء كانت معنوية او مادية تؤول الى نتيجة واحدة لاتختلف منذ الزمن الذي تفوز فيه باجبار الناس على التعرف عليها، واذا كان البابا (غريغور السابع) قد استطاع فيها مضى من

الازمان أن يجبر امبراطوراً من امبراطرة ألمانيا الذين اشتهروا بالحول والطول والشوكة والقدرة على الجيء الى اعتاب كاتدرائيته في (كانوسا) وبطلب منه المغفرة وهو راكع على ركبتيه — فما ذلك الالأن هذا البابا كان فى نظر الامبراطور يستطيعالتصرف بجميع القوى الساوية والجهنمية كما يشاء، ولهذا فقد كان يبدو أن الحبر الاعظم المنعم عليه بمثل هذه القوة لا يمكن أن يغلب أو أن يقهر .

وعلى ذلك فان النفوذ يمكن أن يتحول الى قوة معنوية تفوق القوي المحادية. فاذا آل الامر بجمعية الامم في زمن من الازمان التي هي بعد مجهولة لا يعرف موعد حلولها الى الحصول على نفوذ كاف فان تأثيرها يصبح حقيقياً ، أما فى الوقت الحاضر فاتها والعدم سواء .

### \*\*\*

ان الكلام عن الدور الذى ستلعبه جمعية الأم في المستقبل عديم الجدوى . ولقد بلغ من استعار نار الضغائن الموجودة اليوم بين الشعوب وتعاظم هوة التناقض بين المصالح التي تفرق بينها ان أى محكة دولية غدت لاتستطيع الفصل في أى خلاف أو نزاع . ومن المؤكد انه لن تكون قراراتها التي ستقف حائلا أمام مصر وتركيا والهند لتمنع هذه الشعوب من أن تلح في طلب استقلالها عدد السيف عند ما تصبح من القوة بحيث تتمكن من ايصال أصواتها الى الاسماع . كما انه لم يقدر لححكة مثل هذه أن تتمكن من منع اليابان عند ما يكثر عدد أفرادها لدرجة عظيمة عن المطالبة بحرية الدخول الى اراضى الولايات المتحدة الاميريكية لمواطنيها . بحرية الدخول الى اراضى الولايات المتحدة الاميريكية لمواطنيها . ستستطيع ( تصفية ) المشاكل التي نرى بأم العين انها نزداد تعاظا بين الحكومات يوماً بعد يوم ، وانها ستتمكن من ازالة جميع اسباب الخلاف والنزاع القائمين بينها

#### \*\*\*

ان قدماء المدافعين عن جمعية الأمم انفسهم قد أضاعوا تقتمم بها بسرعة . وانني مورد كبرهان على صحة ما اقول النبذ الآتية التى اقتبسها عن جريدة (الطان) تلك الجريدة التى مرحين من الدهر كانت فيه تفوق جميع انصار تلك الجمعية تعصباً لحاوتحزباً .

« ان جمعية الأمم هل هي من القدرة بحيث تستطيع منع نشوب الحرب او إيقافها ?

« في عام (١٩٢٠) اصبح بلاشفة روسيا على وشك احتلال. (فرسوفيا) فماكان من جمعية الأمم الاان اجتنبت التدخل في. هذا الشأن.

« وفي عام ( ١٩٣١ ) شهر اليونانيون حســــام الحرب في وجه الاتراك. أما جمعية الأمم نقد انسحبت بانتظام من معالجة هذه القضية والاهتمام بها .

« على انه لا يسمنا ونحن نريد ان لا نبخسها حقها الا ان نقول انها رغبت فى الفصل فى قضية ( فيلنا ) ولكن حكومة (ليتوانيا) رفضت « ببرودة » شكل المصالحة الذى استصو به مجلس جمعية الأمم .

\*\*\*

لماكان اعضاء جمعية الامم يتوقون لجعل نفوذهم النحيل

أقوى مما هو عليه ويعتقدون كذلك أن المهمة الملقاة على عاتقهم كبيرة النفع ، فقد خصصوا لا نفسهم كما خصصوا لجاعة (محسو ببهم ) و (مقر ببهم ) الكثيرى العدد رواتب باهظة لا تقل عن رواتب لأمراء والملوك . و بحسب ماجاء في تقرير المسيو « نو بامر » نرى أن السكر تارين يتقاضون راتباً سنوياً قدره ( ٢٥٠ ) الف فرنك ، ومعاونهم يكتفون بمتى الف فرنك . أما رؤساء الدوائر الذين يوجد بينهم أفراد من الاشتراكيين المعروفين فيتناولون ثلاثمائة الف فرنك كما أن المتوسطين من الموظفين يتقاضون مبلغاً يضاهي راتب مرشال.

ان هولاء الموظفين المنعم عليهم بر واتب ملوكية قد انتخبوا من جميع الانحاء تقريباً ، على أن أمر انتخابهم كان حسب ( عيار « التواصى » ) التي كانوا يحملونها من ذوى الكامة المسموعة . ولهذا فقد كنت ترى بينهم أستاذ اصغيراً من أساتذة المدارس العادية أو مراسلا بسيطا من مراسلى الصحف وهلم جرا .

علي ان اعضاء جمعية الأمم لم يتفردوا وحدهم فيأمراختصاص أنفسهم باجور لايسلم بضخامتها عقل فان فرنسة وأور بة اصبحتا اليوم غاطىسـتين حتى الاعناق في بحر زاخر من (الوكالات) أو (البعثات) الطفيلية التى لا يدخل عددها تحت حصر، والتى سنرى بين عشية وضحاياها ان افرادها أصبحوا من أصغر موظف مكلف (بتصفية) حسابات الرزم المتكسسة حتى المكافين (بمناظرة) أعمال التعميرات من ذوى الثروات وما ذلك الا بفضل الروات الملوكية التى يتقاضونها . ففي (فينا) مثلا يسكن اعضاء لحنا التعميرات في قصور فحمة يكتنفها سياح من الزينة الاسيوية البديعة

وفى ألمانيا ذات الشيء أيضاً فان رواتب موظفى لجنة التعميرات هناك بحسب المعلومات التي نشرتها جريدة ( الماتان ) تتراوح بين ثلاثين الفامن الفرنكات حتى الاربعمئة الف فرنك

ولقد أتينا على بيان هـنده الارقام لإنها تساعدنا على أن نرى الى أي درجة سيصل نحس الطالع طالع الامة التي يصيبها الفشل في الحروب المقبلة . كما ان أرباب النظريات الذين يعولون على جمعية الأمم فقط لأجل تثبيت دعائم الصلح ومنع شن الغارات يجدون في التبصر بهذه الارقام درسا فلسفيا ينتفعون به

ان وراء تلك السستارة الخطرة التى نسجها النظر يون مرف أوهامهم مراجل تغلى فيها الضغينة ألتى يحفظها في صدره شعب يعد ستين مليون نسسمة لا يرى لزوما لان يكتم الناس بأنه تواق جداً الى الانتقام عند مايشعر بأن فرنسه قد اضعفها اختلاف بنيهاوأنهك قواها تنازعهم وشقاقهم. ان الحروب القادمة سوف تنكر الشفقة اكثر من كل مرة وستستصوب تلك الحكمة التى لفظها ( برنوس ) الذى ينتسب لبلاد (غاليا) قبل ألفى سنة وهى: «الويل للمغلو بين» وهكذا فقد حول ( برنوس ) الي شكل دستور عام احدى تلك الحقائق الابدية التى سيستمر شحكها برقاب المخلوقات الي أن يبرد حرم كرتنا الارضية على الحكامل وتفقد الحياة على سطحها

ان جمعية الأمم بالرغم من عجزها الكامل في الوقت الحاضر فهى جديرة مع ذلك بان يحتفظ بها وذلك لكى تسعى في الحاد نار المنازعات والمخاصات الصغيرة التي تذكى نارها الانانية والاثرة قبل أن يندلم لهيما فيكون سببا في النهام معارك كبيرة .

ان النهدد والتقلقل يكتنفان أوروبة من كل جهة في الوقت الحاضر، فني مثل هذا الجو المحيط بأوربة ليس من الامور العادمة النفع أن توجد محكمة حائزة على قسم مهما كان ضئيلا من آثار السلطة واللوك والنفوذ اللذين غدت تفقدها في كل يوم الآكمة ، والانظمة والملوك

### الفصل الساد*س* **النفوذ**

والدور الذي يلعبه على مرسح السياسة

لقد سبق لى أن ألحت في الكلام والحفت حول عمل النفوذ. في حياة الشعوب ومبلغ ماله من التأثير فيها . على ان الرجوع الى الكلام في هذا الصدد هنا ايضا لن يخل من فائدة

يؤكد الاقتصاديون بأن الحروب ستصبح عديمة الفائدة مادامت تعود على الغالب بالخراب والدمار والافلاس بقدر ما تعودعلى المغلوب . على انه يجب ان لاننسى مع دلك بأن النصر كان ولايزال ولما يزال اعظم مولد للنفوذ الذي تتطلبه سعادة الشعوب ورفلها في حلل البحبوحة والرفاه

ان النفوذ هو الذى بحكم الناس اليوم كما حكمهم في جميع. الاجيال التى تعاقبت على التاريخ . والدي رفع اليابان الى مصاف الحكومات الكبرى انما هو حربها مع روسية ، كما ان الحرب ايضاً .همي التي نقلت صولجان التفوق الدولى في اور بة الى يد انكالمرة بعد انكان فما مضى بيد المانيا

ان مؤتمر لوزان واحتسلال الرور من البراهين الناصعة على التأثر الذي يعود به النغوذ على الشعب . فإن هاتين الحادثتين تفوقان من حيث الخطورة والاهمية جميسع الحوادث التي رآها الناس منذ أيام عهدة الصلح على وجه التقريب وذلك من الوجهتين السياسية والنفسية .

أما فيها يتعلق بفرنسة فان دخولها الى الرور بالرغم من المعارضة البريطانية البالغة منتهى الشدة دل على تحررها من نير الرق الانكليزي الذي تزداد حلقاته يوماً بعد يوم . كما انه أشار الى ان نفوذنا بدأ بالمودة الى الارتفاع والتسامى .

وأما من خصوص تركيا فقد كانت الحكومات في أمس اليوم الذي أحرز فيه مصطفى كال النصر على اليونان بسرعة الصاعقة تدرس الوسائل التي تضمن اخراج الاتراك من أور بة اخراجاً باتا ، بل لم تكن حتى أمس ذلك اليوم تتنزل لقبول رسل الاتراك وسفرائهم . أما في اليوم الذي تلي النصر التركي فقد تبدلت الاحوال تبدلا جوهرياً آنياً . اذ أن ذلك الوزير المتماظم للتغطرس ونعني به وزير الأمورا لخارجية البريطانية وقنئذ قد ذهب نفسه الي معاوضة المندوبين

الترك في لوزان ، ولبث مدة ثلاثة أشهر يفاوض أولئك المندو بين. ( الذين جعلهم النفوذ الذي حصاوا عليه من وراء النصر يتصلبون في. مطاليبهم بقدر ماجعلهم أيضاً يسخرون من كل مايعرض عليهم ) في. شروط صلح أجبر بريطانيا على التنازل عن جميعما تدعيه .

ولما كانت فرنسة مشتركة في تلك المفاوضات فلم يكن لهامناص. الخضوع لنتأمج تلك الاختلافات الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار التي فرقت كلة الحلفاء ولقد استفاد الترك من ذلك فعرضوا مطاليب لم يكونوا أبداً ليجرأوا على عرضها امام خصوم أكثر المحاداواتفاقاً

### \*\*\*

ان احتلال الرور قد قاب رأسا على عقب جميعا فكارالحكومة الانكليزية التى كانت على يقين تام بأن فرنسة ستبقى مقيدة بما تريده بريطانيا وتبغيه .

وعند ما كانت انكلترة تساند المانيا وتدعمها ضدنا كانت في ذلك تسمير بحسب ما تمليه بعض المصالح والاغراض السياسية التي لايجب أن تتجاهل مالها من قوة وسلطأن.

أن الخطة التي يسير عليها الخصم لايمكن أن يدرك كنهها الا

بعد تكبد الجهد الذى يتطلبه اثبات الامر بحسب افـكار ذلك. الخصم .

وعليه يجبأن نحاول استبدال عقليتنا بعقلية الساسةالانكليز منذ أوائل أيام الصلح ولنفكر بعــدئذ لنعلم ماهي البواعث الرئيسية التي تجعل سياستهم تسير في الوجهة التي نراها تسير فيها .

بعد ان استولت انكاترة على ما يمكنها الحصول عليه من المانيا من مستممرات وسفن حربية وتجارية وبضائع وغيرها كانت لها مصلحة واضحة في اقالة المانيا من كبونها الاقتصادية لتتمكن من بيع بضائعها فيهاكما في السابق. وعلى ذلك فقد أصبح واجباً أن يحال بين فرنسة وبين قبض النقد الالماني الذي يمكنها من ترميم إيالتها الخربة لئلا يمنع تسربه الى خزائن التجار البريطانيين.

وفيا عدا الفوائد التجارية التي تجنيها بريطانيا المظمى من وراء معاونتها للالمانيين فقد كانت في خطتها تتبع قاعدة من القواعد التقليدية في سياستها وهي منع فرنسة من أن تصبح قوية جداً امام دولة المانية ضعيفة جداً .

أن هذه الخلاصة الموجزة للسياسة الانكليزية التي أفضنا في ايضاح كنهها في امكنة أخرى من هذا الكتاب أكثر مما أفضنا هنا — يساعد على ادراك السر في معارضتها كما أنها تبين لماذا يضمف نفوذ فرنسة في اور بة على الكامل لولم تحصل عليههذه ثانية بقيامها بعمل استقلالي محض . ولا مشاحة بأن فرنسة لولم تقم بما قامت به لحل في اور بة التفوق الدولي الانكليزي مكان التفوق الدولي الجرماني بصورة نهائية .

يعترف الآن الكثيرون من متنورى الانكليز بما تنطوى عليه سياستهم من الغفل . واعترف ( الدوق دونر ثمبراند ) في خطاب له بأن غاية جميع جهود الحكومة الانكليزية تنحصر في مساعدة المانيا على التملص من النتأئج التى جرها عليها انكسارها » و « انه وصل الامر بالمستر لويد جورج الى حد التهديد بقطع العلاقات مع فرنسة . وعقد محالفة مم المانيا » .

كما ان هذا الخطيب ذاته قد أتم خطابه بقوله « ان الاستمرار على اتباع مثل هذه السياسة لاشك بأنه سيفضى بنا الى خوض غمار حرب جديدة في اور بة قبل مضى برهة جديدة كما لاشك في طلوع الشمس غداً » .

\*\*

كثيراً ما نسى رجال حكومتنا ماللنفوذ من المكانة الاساسية

ولقد نسوه تماماً عند احتلال الرور فقد دخلت قطعات جيوشنا الى الرور وهي تقدم رجلا وتؤخر أخرى بيتماكان يجب الدخول اليه بكل أبهة وعظمة بأن يصطحب الجيش معه عدداً من المدافع الرشاشات ويضرب على الطبول وينشر الألوية والاعلام.

لكن مما يؤسف له أن الذين كانوا على رأس القوات القائمة بهذا الاحتلال قد غابت عن ذهنهم تماما عدة عناصر أساسية في توليد النفوذ سيا منها هذا العنصر القائل: « بان النفوذ الذي يفوت القائمين بالاعمال أن يظهر وه الناس وان يحيطوهم به علماً عند البدء في الاعمال والمباشرة بالحركات لا يمكن الحصول عليه بعدئذ الا بصعوبة كلية »

وهكذاكان من نتيجة التغاضى والسهو عن مثل هذا المبدأ ان دخلت الجيوش الفرنسية الى الرور وهي خائفة وجلة وبصورة لمتزعج أحدا عوضاً عن أن تدخل اليه بصورة عسكرية

أما الالمانيين فما كانوا أبدا ليرتكبوا مثل هذا الخطأ في علم النفس. فلقد كانوا أتباعاً لطرائقهم وخططهم التي ساروا عليها اكثر من مرة فيا استولوا عليه من ولاياتنا يعدمون الاشخاص الذين يقومون بالتخريبات أو يسببون خروج القطارات عن السكائ الحديدية في الايام الاولى من الاحتلال رمياً بالرصاص بدون أن الحديدية في الايام الاولى من الاحتلال رمياً بالرصاص بدون أن

بحاكوهم أى على سبيل الاقتصاد في الوقت والعمل وهكذا فقد. كان يكفيعدد قليل من الامثلة للعبرة والزجر

ولقد كان من نتائج جهلنا بعلم النفس ان حدث عصيان عام. فقد لاحظ «هرمان موللر» أحد رؤساء وزارة المانية السابقين وبحق,لاحظ: « ان ضبط الحالة الدهنية السائدة في الرور وجملها في قبضة اليد لا يكون ممكنا الا اذا شعرت كتلات السكان بان. المةاومة غير ممكنة ولمست عدم امكامها لمساً .»

فكيف استطاع القابضون على زمام الحكم عندنا اغفال عناصر اسسية في نفسيات الشعوب نظير هذه وكيف أمكنهم أن يذهلوا عن أن بذل شيء من الشدة كان من شأنه أن يسهل عليهم افهام جاهير السكان بان المقاومة غير ممكنة بوجه من الوجود ؟

#### \*\*\*

ان الذين حكموا الشعوب لم يحكموها دوماً في الحقيقة بواسطة القوة بل بواسطة النفوذ فان سلطتهم كانت تضمحل عند تقلص نفوذهم . فهذه القاعدة الاساسية في صناعة حكم الشعوب قاما عانت استثناءا

انالنفوذ سيبقي دوماً أكبر العناصر السيطرة على جاهيرالعامة-

التى هى عاجزة عن الشعور بحوادث المستقبل عجزها عن ادراك الحقائق الراهنة. اذا منت الأيام على رجل من رجال الحكومة بالنفوذ يمكنه عندئذ أن يعلم كيف يسمير الآراء العامة طبق رغباته و بذلك يمنح قراراته الشخصية قوة الا كثرية حتى أن صناعة حكم الشعوب غدت اليوم تستند على هذه العملية في جل الاوقات

والواقع انه يسود أورية منذ أوائل أيام الحرب عدد قليل من الزعماء المطلقى التصرف الذين منت عليهم الايام بالنفوذ، والذين لم يستعملوا الجماعات الالسكى يمنحو احكامهم الشخصية أى الفردية القوة اللازمة

هكذا كان بوجه خاص دور الرئيس ولسن الذي اعتبر كمثل الشعب قدساعد في أنهاء الحرب. فلقد ساعده نفوذه الذي لاحدله على قلب جميع ما خلفته يد التاريخ رأسا على عقب وعلى تحويل اقدم السلطنات الأروبية الى حكومات صغيرة ليس لها أى كيان اتصادى يكن أن يقوم بأودها

كما أن المسترلويد جو رج الو زير البريطاني الأول قديما أعا استند على النفوذ عندما عالج فى أو ربة ديكتاتورية حقيقية مدة بضع سنوات ولقد استطاع بفضل هذا النفوذ أن يمنع فرنسة أثناء توقيع معاهدة الصلح من استمادة حدود الرين القديمة التي هي يحاجة ماسة اليها لسكي تضمن سلامتها ولقد استند ايضا على النفوذ شأنه فى كل مرة ، فساعد المانيا بعدمضي برهة من الزمن على رفض دفع ما عليها لفرنسة من مال التعويض المتعلق بالتعميرات

بل أن هذه السلطة التي ليس عليها من رقيب ( نقول لارقيب عليها لان البرلمان المضمون الجانب لا يعدر قيبا) يمكن في الاصل أن تصبح مبعث مصائب وأحن قاما النكبات والبلايا التي ولد ها أعمال الرئيس ولسن قلن تمكن رؤيتها الا بعد أن يمضى عليها ورح من الزمن وأما التي تتجت عن أعال رئيس الوز راء الانكابز فقد سبق للناس أن رؤها عندما أفضى عدم اعترافه ببعض القوي النفسية الى انسلاخ ايرلندة والعجم ومصر و بلاد مابين النهرين عن جسم امبراطورية بلاده الاستعارية وضياع سياديها في الشرق ولا شك بان سلملة الاسباب التي تنبعث عنها الافعال تحوى كثيرا من النواحي النامضة : ولكن معارفنا قد بلغت مع ذلك من الاتساع حدا يمكن أن نظفر منه بطائل فيجب على جال الحكومة أن لاينسوا المادية قان القوانين الاقتصادية تقود حياة الشعوب من الوجهة المناهج التي تسير عليها

# الكتاب السادس كيف تتكون عقلية الامة الفَّمُّةُ لِهُ الْأَوّْ لِيُ

أراء الاميريكيين في التربية والتهذيب

عندما أبيد في السابع والعشرين من شهر ايار عام (١٩٠٥) السطول الامبراطورية الروسية السكير على الكامل خلال بضع ساعات من قبل المدرعات اليابانية في « توسشها » كاندهش العالم كبيرا وانذهاله عظها : فقد تجلى الميان بصورة فجائية آنية في الحقيقة خلافاً اسكل ما كانمستقرا في أذهان الناس من الافكار حيى ذلك الحين أن اليابان الحقيرة التي لم يعرفها العالم الا منذ نصف قرن فقط قد عدت حكومه من الحكومات القوية التي لايستهان بشأنها : بل لقد تجلى ذلك بصورة أوضح عندما رأى الناس أن القشل كان حليف الروس دوما في جميع الحروب التي خاضوا غارها

ضد اليابان بالرغم من أنهم كانوا فى كل مرة يفوقون اليابانيين عددا ولقد سألت وقتئذ سفير اليابان فى باريز المسيو (موتونو) عن اسباب هذا النجاح الذي حالف اليابانيين فأجابنى هذا الموظف القدير هكذا:

ان نمو اليابان ونهوضها الحالى برجع السبب فيه بوجه خاص الى (طرائق التربية والتهذيب)التي اختارتها عند ماقامت بثورة خرجت على ائرها من نظام الحكم الاقطاعي: فطرائق التربية هذه التي تم انتخابها بفطنة وفهم جعلناها تتجه في وجهة من شأنها ان تجلو الطبع او الغزيزة التي اورثنا اياها اجدادنا و نأخذ بيدهذه السجية في طريق الكال » اه

ولقد كان من امر المانيا اثناء هذا الدور نفسه ايضا في برهة لا تزيد عن نصف قرن ان تجمعت بجعل نفسها في مقدمة جميع الأمم طرا من الوجهة العامية والصناعية : ولقد حصات على هذا التعوق بطبيعة الحال بفضل بعض الطرائق التى تتمشى عليها في التدريس والتعليم وهي مختلفة كثيرا عن طرائقنا ، كما ان الفضل بذلك يعود ايضا على ماجاء في بيان لاحد الوزراء الألمانيين لنوع المنظام والحدود المدنية اللذين تلقيمها الشعب الألماني على يد طريقة النظام والحدود المدنية اللذين تلقيم المنطاء

### الادارة العسكرية التي تسير المانيا عليها

**柴米米** 

أن الفصول السابقة قد اظهرت للقارىء الى أى أحد بلغ اخلال الحرب بتوازن حياة الشعوب

فاختلال التوازن هذا غدونا نصادفه في كل جهة : فمن عدم توازن مالى ، توازن سياسي الى عدم توازن اقتصادى ، الى عدم توازن في الأفكار

ولقد اصبح من واجب الناس ان مهبوا لترميم العنام الذي تقوضت دعاً مه فتخرب وتهدم . لكن الوسائل التي من شأنها ان تساعد على اعادة بناء الصرح العالى ليست عديدة ذلك لأن الاعتداد بالاوضاع السياسية يكون من قبل الاستسلام للأوهام تماما اذ انه لما كانت الاوضاع السياسية من العالم وليست من الاسباب فهي تتبع حالة الشعب العقلية ولكنها لاتتقدمها ابدا

ان التأثيرات الى من شأمها ان تمدل روح الامة وتكيفها سيا منها روح الاجيال الى هى بعد على جانب من الفتوة لم يتح لا فكارها معه ان تدخل فى قالب خاص بهائى ؛ ان هذه التأثيرات فيا خلا الديانات لا تكون ذات تأثير اللهم الا فى عصور التدين

فقط — تنحصر فى هاتين الوســيلةين لاغير وهما التربية والنظام العسكرى

لقد مرت سنون عديدة على تدويني فى احدى مؤلفاتى هذه الجلة التى تنص على ( ان انتخاب طرائق التربية يستوجب اهمام الشعب أكتربكثير مما يستوجبه انتخاب شكل الحكومة )

بل لقد أصبيعت الاخطاء التي ترتكب فى شؤون التربية والتهذيب ذات خطركبير جدا فى الايام الاخيرة

أما على التربية وخطورتها فقد كان تالياتقريبا عندما لم تكن الصناعة قد ولدت ولا القوى الاقتصادية قد ظهرت وعندما كان الاشخاص يجدون الخطة التي تضمن لهم العيش والبقاء مرتسمة أثم ارتسام حال خروجيم للنور من ظلام الارحام وعندما كانت التربية ليست سوى ضرب من ضروب الزينة والتبرج على جانب ضئيل من الاهمية

فى حين أن قيمة الشخص غدت اليوم تختلف اكثر ما يكون. بحسب ما اغترفه من معين التربية والتهذيب. ولهذا بجب أن لا يعجب القارىء اذا رآني أعود هنا الى البحث في هذا الموضوع بعد أن سبق لى الكلام عنه فى كثير من مؤلفاتي لقد أسفت كثيراً على موت ( تيودور روزفلت ) الذيكان.من أعظم رؤساء الولايات المتحدة

على إنى لم آسف او ته لا نه كان دوماً صديقاً كبيراً لفرنسة فحسب بل لا ننى كنت أعلق على معاونته ومساعدته آمالا جساماً فىسبيل إيفاء خدمة جلى لبلادى – أيضاً

ولقد كنت معروفاً منذ زمن طويل من ذلك الرئيس المشهور بواسطة الكتب التى صنفتها وألفتها . على أن الصدف لم سمح لي بالالتقاء به إلا قبل نشوب الحرب بشهرين ، وذلك عندما دعاه صديقي القدير (هانو تو) وزير الخارجية قديماً لتناول طعام الفداء على مائدته . إذ ان المسيو (روزفلت) قد عين وقتشد بنفسه الأشخاص الذين يرغب في رؤيتهم على مائدة الطعام

ففى أثناء تناول الطعام برهن الرئيس القديم على أنه قدضرب بسهم وافر من الذكاء وعمق النفكير فى آن واحد فقد كان منطقـه الثابت الحميكم يساعده على حل ما تعقد من كل قضية من القضايا بسرعة تامة .

و بعد أن تكام ( روز فلت ) عما للأ فكار من التأثير على الوجهة . التي يتجه نحوها قادة الشعوب العظام وجه نظره الثاقب نحوى وقال. لي بصوت يتبين منه الجد والحصافة :

.. هنا كتاب صغير لم يفارقني أبداً فى جميع الاسفار التى قمت بها كما أنه ظل دوماً فوق منضدتى فى أيام رئاستى وهذا الكتاب هو مؤلفكم المسمى : ( أسرار تطور الأمم ) .

ثم أفاض الرئيس فى إيضاح الدروس والمعلومات التى تضمنها ذلك الكتاب فى رأيه .

فانحنيت له شكراً وأنا بدون شك على غاية من السرور الا أنه أدهشنى قليلافى الوقت نفسه كيف استطاعت الاشعة المنبعثة من أفكار فيلسوف من بسطاء الفلاسفة أن تصل الى هذا البعد القصى من الذيوع والانتشار . والأمر الذي لاشك فيه هو أن رجال الاعمال الذهنية هم الذين يسيرون رجال الاشغال العضلية في الوجهة التي يريدوم الاأ أنه قلما اعترف الأخيرون للأولن بهذا التأثير والنفوذ

فمند ذلك الحين ولدت فى ذهنى فكرة أحب الرئيس أن يشترك معى فيها . ولكن وفته حالت دون تحقيقها ؛ وإذا كنت أتكلم عنها فى هذا الفصل فما ذلك إلا لأ ننى أؤمل أن يقع عليها نظر مواطن من مواطنى ذلك الرئيس ممن بلغوا من اتساع النفوذ حداً يمكن فان يكون سبباً لتحققها

### 茶茶片

يعرف الجميع بواسطةما نشر منذأمد بعيد من الكنابات التي الا بحصيها عد مبلغ ماوصات اليه طرائق التربية المدرسية عندنا من التدنى المبكى والانحطاط المحزن

أما الجهود التي بذلت في سبيل تعديل تلك الطرائق وتقويم اعوجاجها فقد أخفقت جميعها اخفاقا تاماً ، اذ أن طريقة التعديس هذه لا تزال على ما كانت عليه فياسبق أي هي مقتصرة على الكتب والمجلدات كا أنها لا تؤثر الا على الذاكرة والذهن فقط. فنتج عن ذلك أن المعلومات التي يتلقنها التلامذة على هذه الصورة غدت تنتسى كما قال ( تين ) مرة بعد مضى ستة أشهر على انقضاء رمن الفحص

ولقد كان يمكن أن تفي طريقتنا القديمة بالمطاوب في الازمنة التي كانت تتطلب تحريج متشرعين وخطباء قبل كل شيء لكن مضة العالم الحالية وتكامله الراهن قد جملا تلك الطريقة مشؤومة ليس من ورائها إلا النحس بل يكاد لا يوجد في الاصل بين شعوب الارض جميعاً من لا يزال محتفظا بتلك الطريقة سوى الشعب الفرنسي والروسي

أما أن تقوم لاستبدال الطرائق التى نسير عليها من أنفسنا فيبدو مستحيلا ما دامت جميع الجهود التى بذلت في سبيل التقويم والاصلاح قد انتهت بالعقم والاخفاق.

والسبب في ذلك انه ما من أحد من دعاة الاصلاح قد فطن الى. أن ما يجب ان تتناوله يد الاصلاح والتغيير والتبديل هو طرائق. التدريس ذاتها لا البرامج المتبعة. فلقد ضاواجميعاً عن هذه النقطة. أما البرامج فلها جيماً جيدة لا غبار عليها لكن الطريقة المتبعة في. تطبيقها هي التي تجعل قيمتها محدودة

و يستطيع المرء أن يقف تمام الوقوف على الاسباب التي جعلت أساته الجامعات عندنا لا يققهون من كنه الامر شيئا اذا ماوعيت. البيانات والتصريحات التي تفوهون بها . فان هذه البيانات تشير الاجماع الى تدني الدراسة عندنا والحطاطها لكر ايضاحات هؤلاء الجمابة الأعلام لبياناتهم وتفاسيرهم لها تبرهن على انهم لم يقفوا على الاسباب الحقيقية

واذا تطلمنا ببصرنا محورجال الجامعة من اكبرهم الى أصغرهم أبدا ترى انهم سواء فى عدم التفطن لحقيقة الامر.

الا ان هؤلاء الاساتذة مجمعون على أمر واحد وهو التسليم

بفساد التدريس عندنا . ولقد سبق لى ان كرست جزءاً من كتابى المسمى (بسيكولوجيا — روح — التربية ) الذي أعيد طبعه حتى الآن ( ٢٧ ) مرة والذي ترجه الى الروسية رئيس أ كاديمية العلوم في امبراطورية روسيا لكي يستعمل كدليل للدراسة فيها —لتعداد الانتقادات التي صرح بها رجال الجامعة الذين دعوا للكلام امام على تغتيش كبير ففي هذا المجلس لم يجد التهذيب المدرسي عندنا أى مدافع او محام بين جميع رجال الجامعة تقريبا .

وهناك دليل جديد على عدم استعدادنا لتبديل طرائقنا بأنفسنا وقع بيدى فى ظرف تكلمت عنه في الكتاب الذى نوهت بذكره الآن ، على اننى أرى الكلام عليه هنا ايضا لا يخلو من فائدة .

ودلك انه عقيب نشرى الكتاب المومى اليه زارني علامة مشهور وهو المسيو ( ليون لابه) فلم يستقر به المقام حتى بادرنا بالحديث الآتى . قال :

- لما كنت عضواً فى كل من مجلس الشيوخ واكاديمية العلوم واكاديمية العلب واستاذا فى المعهد الطبى فانا املكوالحالة هذه عدة مقاعد استطيع بواسطتها ان اسمع صوتي . انتجديد طرائق التثقيف

عندنا واصلاحها يبدولى ضرورياً لازماً بدرجة قصوى . فهل تحب. ان تهيىء لي بعض حواش وملاحظات لكي اوردها في محاضر ةسألقيها اولا في مجلس الشيوخ

فجمعت الملاحظات المطلوبة في الحال وتردد علي العلامة القدير بعد ذلك عدة مرات ولكن بالنظر لانه استشار في الوقت ذاته اساتذة اظهروا له عدم المكان الاصلاح بوجه من الوجوه فقد اعترف. لى في احدى زياراته الأخيرة لى والحزن آخذ منه مأخذ بأنه يجب تبديل نفس الاساتذة اولا ثم تغيير نفوس الأبوين ثم تبديل نفوس التلامذة بعدئذ لكي تتوصل الى تعديل نسق التنقيف عندنا .وان « هرقل » ذاته لو طلب منه القيام بمثل هذا المسعى لعاد القهقري

### 公公安

أن الحرب العسكرية قد انتهت تقريباً ، الا انهستتبعها بحكم الضرورة حرب اقتصادية ايضاً

ان النجاح الذي حصات عليه الأمم التي تقدمتنا بأشواط بعيدة في الأزمنة التي تقدمت نشوب الحرب العظمي يعود الفصل به بوجه خاص لنسق في التثقيف يختلف اختلافاً تاماً عن طريقتنا. فهذا التبان ينجلي انجلاء تاما أمام طرائق الولايات المتحدة لامعريكية بوجه خاص.

فازدراء الاميريكين النقلقل فالشؤون الادارية وسرعة جزمهم في الامور وأنجازهم لها بالسرعة التامة وسعيهمالدائم في سبيل استنباط المشروعات الجديدة وكيفية قيامهم بالاعال و بكلمة واحدة جميع الصفات والخصائص التي أبرزوها في الاعال التي قاموا بها في فرنسة أيام الحرب والتي يستطيع المحقق أن يتحققها بسهولة كلية مهما كان قابل الخبرة — يرجع الفضل بها جميعاً للطريقة التي يسيرون عليها في النفيف والتربية.

إن التربية الامريكية توجه عنايتها بوجه خاص نحو الجاد التطبع والاعتياد العقلي ولا أهمية كثيراً في نظرها لأن يتعام التلميذ اذا كانت قد انكشفت أو بمت عنده غربرة التبصر وروح الملاحظة والحاكة والارادة الثابتة

و بينها طرائق التدريس عندنا تحصر جهودها بدون أن تحصل مع ذلك على نجاح فى عملها فى سبيل التعلم ليس إلانرى الطرائق الاميريكية تمنى بوجه خاص بالتربية: تربية الروح، تربية الخلق.

و بينها ترى استظهار مضمون الكتب المدرسية هو الركن الاساسى اللذى تستند عليه الدراسة عندنا ترى رجال الجامعات الاميريكيين قد أدركوا منذ زمن بعيد بان (التحصيل) المكتسب بواسطة الذاكرة فقط لايستقر فيها استقراراً صحيحاً اللهم إلا أثناء المدةالتي يتطابها اجتياز الفحص فقط

من أجل هذا فان الكتب قد الغيت على الكامل تقريباً من قاعات الدراسة الامبر يكية واستعيض عنها بدرس الحوادث درساً يقوم على أساس التجر بة والاختبار .

ويجد المرء بياناً مطولاً عن هذه المناهج فى كتاب هام جداً للاستاذ ( بويز) ألفه عقب ذهابه الى الديار الامير يكية قبل الحرب موفعاً من قبل الحكومة البلجيكية .

« كل شيء هو تجربى في النربية الامعريكية ، فان أعقد فروع الدراسة وأكثرها تجرداً و بعداً عن عالم المحسوسات تمثل في اميركا باشكال مادية ملموسة يستفاد لا ُجلتمثلها من مهارة الايدى ولباقتها: بقدر مايستفاد من نشاط التفكر وتوقد الذهن .

فبمقابل أساليبنا السلبية التي تستند على تمركز الكلمات في الذاكرة ترى الاميريكيين يعارضونها باساليبهم الايجابية والتهذيبية التي تحرك ماكن من الجهد والأرادة والمهارة

فالمدارس الأوربية في نظرهم ترمز الى اغفال شأن الغريزة الصبيانية والبشرية في أبشع الصور.» اه

للاكان قد ثبت جيدا بعد حوادث تكررت أكثر من مرة بأنه لا يرجى التجدد الحقيق على يد أساتدة تحجرت أدمنتهم في قالب الجامعة الخاص منذ أمد بعيد فقد وجب النفتيش على طرائق أخرى للحصول على التبديل والاصلاح. ولقد أصبح العثور على هذه الطرائق أمراً لا يدمنه لكى يضمن عدم الفشل في الحرب الاقتصادية التي غدت على وشك المدائة.

### \*\*\*

ولقد أمعنت النظر كثيراً فى الامر فبدا لى بعد كل هذا الامعان أن الامكان الوحيد لتعديل كامل طرائق التدريس عندنا هو فى تشييد جامعة أميريكية فى فرنسة لا يدرس فيها سوى أساتذة امعر مكمون فقط.

( م ـ ۲۲ اختلال التوازن )

فالنتائج التى يحصل عليها من وراء هذه الجامعة من شأنها أن. تظهر بدرعة تامة قيمة مناهج الامعريكيين كا أن ذيوع هذا المثال. من شأنه أيضاً أن يجبر جامعتنا شيئاً فشيئاً على التبدل والتحول. هذه هى الفكرة التي كنت أؤمل محقيقها بفضل مناصرةالمستر روزفلت مبيناً له أنه من المحتمل أن يظل فى فرنسة بعد الحرب عدد من شباب الامعريكيين يكفى للقيام بأود جامعة امعريكية إلى أن يعقد الطلاب الفرنسيون أواصر العزم على التردد اليها وارتشاف كؤوس العلم من مناهلها.

ولقد كان من أمر هذا الرجل المشهور أن وافق على طلبي وطلب. اليّ أن أين له الخطة التي يمكن السير بموجبها على وجه الصحة والضبط الأأن وفاته قدحالت مع الأسف دون تحقيق هذه الفكرة. واخراجها لحيز العمل

لقد كانت جرائد ناقد افتتحت اكتتاباً لاعانة الخابر (لا بوارتوار) التى كان أحسنها من حيث توفر العدد اللازمة فيه يظل في أكثر الاحايين خاويا خالياً. فلو افتتح اكتتاب لا يجاد مدرسة على النسق. الاميركي في فرنسة لكان هذا المسعى أكثر نفاً عالا يقاس

# الفظة لاكاليكا

## طرائق اصلاح ذس التعليم فى فرنسة

### والجامعات الجرمانية

تألفت في البرلمان الفرنسي قبل عشرين عاما لجنة لاجل فحص قيمة الدراسة العالية في فرنسة . ولما انتهت من مهمتها لفظ رئيسها القدير المسيو « ريبو » الحكم القاسى الآتي كخلاصة لما اتضح للجنة في نتيجة التحقيق فقال:

« إن مذهبنا في التنقيف تقع عليه بعض التبعة فيما المجتمع الفرنسي من مساويء ومفاسد. »

وعلى الرغم من هذا التصريح الرسمى فانه لم يتبدل من مناهج الجامعات عندنا شيء ما أبداً وأبداً بالكلية . بل لقد أصبحت الكتب المدرسية التي يفترض على الطلاب منذ أيام فحص البكالورية

حتى أيام فحص « التوظف » أن يستظهروها - تزداد فى كل يوم صعو بةوثقلا ، كما أن المحابر العظيمة التى تنفق عليها الحكومة أصبحت أيضاً نزداد خلواً من الايدى العاملة يومابعد يوم ، كذلك غدا عدد العلماء المستقلين الذين هم قلائل جداً يتناقص تناقصاً مستمراً .

أما الاساتنة الرسميون فقد أصبحوايتر بعون لوحدهم على منصة الرئاسة وهم لايتمكنون حتى ولا من الشعور بمبلغ ما سيكون لاعمالهم من الاثر السيء على مستقبل بلادهم .

لقد كان من الامور المنتظرة بطبيعة الحال أن يرى الناس الجامعة عندنا تعدد الفضائل التي أظهرها الجيش أثناء الحرب وأن تدعي بان الفخر فى ذلك يعود لتدريساتها . وهكذا فقد نسيت الجامعة بان أعظم أغلبية من الرجال الذبن أبرزوا هذه الفضائل سواء كانوا ضباطا أو جنوداً قد نشأت وتخرجت بمعزل عن أى تأثير للجامعة

\*\*\*

إن وزراء المعارف العامة الذين يحاولون منذ نصف قرن بلا جدوي أن يصلحوا الدراسة العالية عندنا قد اضطروا فى كثير من الأحايين لأن يفكروا فى قصة (سيريف) الذي حكمت عليه الآلمة بأن يدأب الى الأبد في حمل صخرة (كانت تقع منـه دوماً الى الحضيض) ويصعد بهـا إلى قمة إحدى الجبال .

ولقد سلم وزير تربع حديثاً فى دست وزارة المدارف المامة بضعف الدراسة عندنا ذلك الضعف المحزن كما سلم بذلك أسلافه ولم يسعه بدوره إلا أن يقترح فى المدة الاخيرة إدخال التعديل عليها مرة أخرى أيضاً.

أما المثل الأعلى الذي كان يقبعه هــذا الوزير فهو أن تقوى دراسة اليونانية واللاتينية ، إذ أنه كان يعزو اليها وهي مشفوعة بيقين راسخ رسوخ العقائد الدينية توزع على عدد كبير من الاناسى ذوي المزم والحزم — مزية تصوفية .

إن صاحب مشروع هذه الاصلاحات الجديدة على حق دند ما يكرر القول كما فعل جميع أسلافه بأن الدراسة يجب أن ترمى إلى (تكوين) الذهن والعقل ليس إلا . على انه اذا حصل على مشئل هذا التكوين فمن الجلي انه لن يكون من الامور التى تستحق الاهتمام الكبير أن تدرس أى لغة من اللغات ولو كانت السنسكر بتية ذاتها .

\*\*\*

إن المكانة التي تشغلها البلاد في سلّم التمدن تختلف حسب

الدرجة التى بلغ اليها خيارها ونخبتها . وقيمة هذه الفئة الممتازة تقاس بوجه خاص تبعاً لصفة العاماء المستقلين الذين خرجتهم الدراسة .

إن الدور الذي يلعبه هؤلاء العلماء صريح وواضح جداً . ذلك لانه إذا كانت مهمة الاساتذة مقتصرة على تدريس العـلم الذى ظهر لحيز الوجود فان الاتقان والاكمال إنما يتعلق بالعلماء المستقلين ليس إلا .

ان النفوذ الواسع الذى حبته الطبيعة لهذه الفتة (أى فئة العلماء المستقلين) لا يمكن انكاره . فان جميع القوانين الكبرى الأساسية فى علم الطبيعة (فيزيك) كقانون (اوم) وقاعدة كورمو وعدم فناء التوة وما إلى ذلك يرجع الفضل فى الوقوف عليها جميعاً إلى فئالعلماء المستقلين . كاانه اليهم يرجع الفضل أيضاً فى حل الحترعات التى كان من شأنها أن جددت وجه المدنية وأظهر بها في شكل جديد نظير المكنات البخارية وقطارات السكك الحديدية والفوتوغرافيا والتلغراف الكهر بأفى والتلفون والانتفاع من البرودة أى الحرارة المنخفضة فى الصناعة وما إلى ذلك .

ان القوة العظمي التربية أي الثقافة في المانيا والولايات المتحدة الاميريكية هي في تمكنها من ايجاد جيش عرمهم من هؤلاء العلماء المستقاين . فالنهضة الصناعية والاقتصادية في هذين البلادين هي من نتاج عمل اولئكالعلماء ونمرة اتعامهم .

ان تفوق الجامعات الالمانية الذى يفهمه القوم في فرنسة بشكل قبيح جداً لم ينتج عما بين برامج البلادين من الاختلاف . فان البرامج واحدة في كل مكان . بل هو يستند إلى أسباب طبيعتها نفسية و يرتكز بوجه خاص على كيفية تخريج الاساتذة

فني فرنسة لايغدو المرء استاذاً إلابعدجملة ( مسابقات )تنطلب حافظة قوية جداً ولكنها لا تستدعي وجود أي أثر لخاصة البحث والتنقيب الشخصي.

كا أن السنين الطويلة التي يقضيها المرشح لوظيفة الاستاذية في حشو دماغه عا تتضمنه الكتب المدرسية وفي «التأول بالمادلات عوضاً عن النظر الى الحوادث» يكرسها المرشح في المانيا للقيام بالمساعى الذاتية في مخبر من المخابر العديدة التي تفتح أبوابها على رحبها أمام جميع المنقبين والباحثين . ثم بعد ذلك لما كانت الدراسة حرة فان الاستاذ المقبل يؤسس مكاناً لاعطاء الدروس يعلم فيه التلامذة مقابل أجور يتقاضاها كاهو الامر في جميع دروس التعلم . فاذا حصل التلامذة منه على نفع وفائدة تعظم شهرة المعلم وتزيد ، ويدعى في نهاية الامر الى التربع في كرسي من كراسي التدريس الرسمية في جامعة من المعرائية المنافرية المعرائية المنافرية المعرائية المنافرية المعرائية التدريس الرسمية في جامعة من

الـ ( ٢٥) جامعة فى المانيا. و يتناول إذ ذاكراتباً معيناً إلاأن الشطر الاكبر من النقود التي يقبضها يدفعه التلامذة دوماً. والأمر على هذا النمط في بلجيكا أيضاً. وقلد بلغنى من المسيو ( دوهن ) استاذ علم الطبيعة في جامعة ( ليج ) قديما أن الدروس التي كان يعطيها كانت تأتيه بما يزيد عن الـ (٦٠) الغاً من الفرنكات فى العام

فيتضح من هذا أن التاميذ في المانيا هو الذي ينتخب الاستاذ الذي يريده بطريقة غير مباشرة

ان (البريفات دوس) أى الاستاذ الذي يشغل احدى كراسي التدريس الرسمية له منفعة كلية في الاشتغال مع تلامذته والاهمام بتعليمهم ما دام الشطر الاكبر من راتبه هو عبارة عن الاجور التي يدفعونها وعند ما تصبح التدريدات بدرجة غير كافية فان التلامذة يتوارون حالاعن الابصار و يتفرقون هنا وهناك

ان من النتأمج النهائية لطرق التدريس فى الجامعات الالمانية الافراط فى تلقين التلامدة ما من شأنه أن يجعلهم يستشعروا الدوالدرس والبحث أو التنقيب. أما طرائقنا فان غاية ما ينتج عنها أنها تبعث فى النفس المقت والنفور من ذلك الملم القائم على صفحات الكتب الدى لا يحصل عليه إلا بشق النفس و بذل غاية الجهود. واذا تطلعت ببصرك نحو الاساتذة فانك تجد الواحد منهم لا يكاد يحصل على.

الشهادة التى يتطلبها الحصول على وظيفة التدريس حتى ينقطع عن كل بحث أو تأليف أو ما الى ذلك : كا أن المخابر الكبيرة عندنا تبقى في كثير من الاحيان خالية من الايدى العاملة وعلى ذلك فان من العبث أن يطلب البعض تأسيس مخابر جديدة اذ لا فائدة من وراء ذلك بتاتاً

### \*\*\*

بينها نرى العلماء المستقلين يبالغ فى تشجيعهم فى انكاترة وأميركا وألمانيا تراهم لا يلاقون أي عطف فى فرنسة نما جمل عددهم فيها يتناقص كل يوم بازدياد كما انه سوف لاتمضى برهة وجيزة حتى ترى الأيام قد أتت على البقية القليلة الباقية منهم قيد الحياة

ان العلماء الذين بلغ ما بلغ من مساعدتهم لالمانيا على ايجاد القوة الاقتصادية سيتناولون هذه البلاد بالترميم بسرعة كلية . كا أن المانيا الجديدة هذه التى استفادت وانتفعت كثيرا من دروس الماضي ستكون ذات خطر عظيم تفزع له القلوب أشدالفزع

اننى أسطر هذه الملاحظات ليمين فيها رجال الجامعات عنــدنا الذين لا ينقطعون عن اظهار العداء للعلماء المستقلين الذين هممن ألزم اللزوميات لأجل عظمة بلادهم

ولما كان خرق طبقة الأوهام الكثيفة التي لا تزال محيطة بادمغة

بعض أساتذة الجامعات عندنا لا يدخل فى الامكان ، فان غاية ما يكن أن يؤمل هو حمل العقول التى لم تتحجر بعد فى قالب جامعاتنا النقيل — على التفكير والتأمل ان مستقبلنا يتعلق بتربية الأجيال التي هي فى طريق النمو وهو مرتبط بتربية الطبع والغرائز فيها بقــدر ارتباطه بذكامها أيضاً . وهــذا من الأمور التى يجب تكرارها دوماً بلا انقطاع ولا فتور .

### \*\*\*

ان المناهج التي تسير عليها الجامعات عندنا ليستعاجزة عن اظهار أى كشف ماكن من الذكاء فحسب بل انها أكثر عجزاً أيضاً عن خلق السجية في الشخص. في حين أن دليل المرء في هذه الحياة هو الخلق أكثر مما هو الذكاء

واذاكانت الجامعات عندنا لا تعنى بتكوين السجية فى الشخص فذلك لأن هذا الذكون لم يكن ليطلب ظهوره في الفحوص التي هي الهدف الاساسى لتدريساتها: وعلى ذلك فلا أهمية في نظرها لأن يكون عدد من الامدتها محكوماً بالنظر العدم حصوله على خاصة من خصائص الطبع والسجية بالعبور الى هذه الدنيا والخروج منها بدون أن يقف على كنه شيء من الاشياء بل بالتالى بدون أن يمثل فيها أي دور من الادوار النافعة

لما كانت استعدادات الشعوب النفسية التي هي بمثارة الميزات الخاصة عبارة عن ميراث الاسلاف فن الجلي أنه لا يرجى تيسير أعمال اليد فيها أعمالا يتناول أعماقها . ومع ذلك فتوجد هناك بعض طرائق باستطاعها أن تؤثر في هذه العناصر التي هي عناصر أساسية في الشخصية أو على الأقل أن تهيى علما وجهة معينة تسير فيها ان كون مثل هذه التعد بلات من الامور المكنة المسورة يثبت ثبوتاً تاما عندما نشاهد التحولات التي حدثت أثناء (٥٠) سنة في كل من المانيا واليابان • وانهي أكرر القول هنا بانه اذا كانت المانيا برغم تنوع الاجناس التي تؤلفها قد أصمحت أولى الحكومات الصناعية في العالم وانه اذا كانت اليابان تلك الجزيرة الصغيرة التي لم تكن في الايام السالفة على شيء من القوة أو من النفوذ قـ م غدت امبراطورية لا يستمان بشأنها فأتما يرجع الفضل بذلك في الحالين الى تلك التحولات والتبدلات التي تمت في بلاد هاتين الدولتين ليس إلا

إن مستقبلنا لا يتعلق باستعداد عمالنا الفنى فحسب بل هو، رتبط أكثر من ذلك بكفات فئته الخاصة الذين يقودون العال ويدربونهم فى حين أن فئة الخاصة هذه قد تهاملت أنساء الحرب شيئًا فشيئًا فأفسحت المجال العزا-همــين من الاجانب لأن يتخطوها ويتفوقوا عليها وتركت نفسها دونهم بمراحل

هذا وان أسباب تقصير فئة الخاصة في الشؤون التي امترنا بالنشاط فيها كانت واحدة في أكثر فروع ذلك النشاط تنوعاً واختلافاً ويستطيع المرءان يتحقق ذلك بسهولة عندما يتصفح الر (٦٠) مجاداً التي نشرتها (جمية التقدم الاقتصادي) أنناء الحرب وتكلمت فيها عن صناعاتها الرئيسية . ولقد أتيت على خلاصة ما جاء في تلك المجلدات في كتلب ألفته قبل هذا (١) ان جميع المؤلفين الذين بحثوا في شؤون صناعاتنا قد عالوا السبب في المحاطط مشاريعنا العميق الذي تبين لهم من مطالعة التقاويم (ستاتستيك) بعوامل نفسية واحدة اتفقت عليها كلتهم جميعاً فانه ما من موضع في الكتب التي ألفوها قد تكلم عن ضعف رؤساء الأعمال من حيث العقبل والذكاء . بل هناك في كل صفحة من تلك المكتب كلام عن ضعف الخصائص النفسية الناتج عن نقائص في السجية شوهدت عند جميع أرباب المن على السواء

فالى ازالةهذه النقائص والعيوب يجب أن يسعى نظام الجامعات. عندنا . اذ ليس له في الحقيقة أى مسعى في هذا السبيل (١)ننساتالام في عصورها الجديدة ان الجامعة عندنا (تصنع) فى الزمن الراهن عدداً لا يدخل تحت حصر من حاملى الشبهادات بطريقة حشو أدمغة التلامذة بما تتضمنه الكتب المدرسية ولكنها باقية على عجزها من حيث صنع رجال من الفئة الممتازة . ولما كان أفراد الفئة القابضة على زمام الأمور قد بلغوا المناصب التى يشخلونها عن طريق (المسابقات) لا عن طريق آخر تقريباً فانهم يؤلفون غالباً فشة ممتازة ضعيفة جداً

هذا وسأعود بعد قليل الى البحث عن تربية الغريرة واظهار كيف أن الوازع والنظام والمنهج القويم التي قامت على دعائمها قوة المانيا قدرسخت في أذهان الالمانيين بواسطة النظام العسكرى قد أما في انكاترة وفي اميركا حيث لايسود النظام العسكرى فقد حلت مكان هذا النظام أنواع الالعاب الرياضية التي توصف بحق بوصف الطرائق المهذبة لانها تأتي بالمزايا ذاتها التي تنتج عن النظام العسكرى.

ان الالحاح فى هذا الصدد لايجدي نفاً فان الدراسة المالية عندنا قد بلغت تلك الصفحة من صفحات القحل أو الهرم التى لاينفع فيها علاج أو دواء حيث مدفن الاوضاع التى لا تعرف الى التطور والتكامل سبيلا

# الفضِّ إِيَّ الْبَلْثُ ا

## نعليم الاخلاق فى المدرسة

لعل روابط المعرفة غير قوية كثيراً بين قراء هذا الكتاب وبين تاريخ الامبراطور (أكبر) ومعذلك فقدكان هذا الامبراطور أشد الحكام في عصره بأساً وأوسعهم سطوة ونفوذاً فقد أوجد في الهند خلال مدة سلطانه التي دامت مايقرب من الحسين عاماً عدداً من المدن العظيمة التي تدهش العقول وتخلب الابصار . كا أنه شيد فيها (الهند) جملة قصور يخال المرء نفسه في حلم عندمرآها ووقوع ناظريه عليها .

لم يكن ( اكبر) حاكما اشتهر بوفرة مابني وشيد فحسب بلكان أيضاً فيلسوقاً بصيراً ذا نظر سديد. ولقد كان يرى الديانات كأنها رموز مختلفة عمل الأسرار التي تحيط بنا ، ولهذا فقد قصد أن يديبها جميماً ويصبها في قالب واحد فجمع حوله لهذا الفرض عدداً من اللاهوتيين المشهورين الأأن مسعاه لم يتكلل بالنجاح فان أعضاء مجلس العلماء الأعلام الذين جمعهم لم يتبادلوا فما بينهم سوى أفظع الشنام وأشد الكلات واللطات.

وعلى ذلك فقد شعر ( اكبر ) قبل أن يأتي فلاسفة الأيام الأخيرة لعالم الوجود ويقرروا الحقائق التى وقفوا عليها بزمن طويل بأن المعتقدات مستقلة تمام الاستقلال عن العقل ، وعدل عن غرضه واقتصر على أن يعمل فى امبراطوريته العظيمة بما تمليه المسائحة المطلقة ، وهكذا فقد أصبح أفراد رعيته أحرارا فى عبادة الآلمة التى يختارونها أو من عدم العبادة مطلقاً . كما أن الاموال والأملاك الدينية قد احترمت ولم تمس بسوء ما ، وكذلك كان للآباء الحق فى أن يهذبوا أولادهم عند البوذيين أو البراهمة أو المسلمين و المسحدين .

፟፠ ፠፨

ولقد طفقت شعوب أوربة تعمل مدة طويلة على اقتفاء أثر الامبراطور العظيم فى خطته التى سار عليها . فبعد عدد لا يحصيه عد من المناوشات والمعارك الدينية التى أريقت فيها الدماء وحدثت أثنائها أنواع المظالموضروب الاضطهادات — علمت تلك الشعوب

أخيرا هي نفسها أيضاً بان القوة ليس فى استطاعها أن تأتي بأى شىء ضد الايمان ، وهكذا فان جميع الأمم المتمدنة غدت اليوم تستعمل المسامحة الكالية فيما يتعلق بالأديان . الاأن فرنسة وتركيا قد شذتاعن ذلك مدة طويلة

فلقد كانت مناهضة الاكايريكية أثناء عدة سنوات هي القاعدة التي ترتكز عايها السياسة الراديكالية والغاية الاساسية التي كانت تسعى وراءها هي استبدال المدارس الحرة التي تكلف نفقات ضئيلة الغاية بمدارس تتولاها الحكومة (اميرية) تتطلب انفاق عدة مئات من الملابين.

ومع انه مامن أمة من الأمم المتمدنة فى العالم قداحتذت حذو فرنسة فى هذا الاستبدال فان رجال حكومتنا قد فاخروا بعملهم مفاخرة كبرى. اذ هل يستطيع المرء فى الحقيقة أن يتصور عملا أبحد من صيانة نفوس التلامذة أن تتطرق اليها خرافات عصور البريرية ? وهلا يتفرع مثل هذا المشروع عرب مبادئ عملية صحيحة جدا ?

ولقد ساد هذا الاعتقاد زمناً طويلا؛ وهذا هو السبب في أن عدداً كبيراً من العقليات المتقلبة كانت تحبذ أعمال الاضطهاد والجور المتبرة من الأمور الضرورية. أما الساسة فقد لبثوا بدون

نفوذ ولكن بما أنهم كانوا يتكلمون باسم العلم فقدكان الناس يحتملون عسفهم وجورهم

و بينها الامر على ما ذكرنا اذا بالفلسفة وعلم النفس وغيرهما من العادم أيضاً تزيح الستار فى المدة الاخيرة بعد جملة أبحاث واستعصا آت عيقة عن الاخطار التى نتجت عن ركوب متن الشسطط فى التفكير فالت اللى اضرار زعزعت أركان فرنسة مدة ثلاثين عاماً

### \*\*\*

ان التطور الذي لحق بالافكار الجــديدة في شأن الديانات لا يمكن تلخيصه ببضعة أسطر ، ومع ذلك يمكنا أن نشير هنا الى النقاط الاساسية فيــه .

فقبل كل شيء نقول انعلمالنفس قد أظهر بانالمعتقدات ليست وليدة الخوف بل هي مرادفة لحاجات فى النفس لا يمكن قمها والتغلب عليها

وسواء كانت المعتقدات دينيةأو سياسية أو اجماعيةفاتها جميعاً تابعة لحكم منطق واحد وهو المنطق الاعتقادي أوالسرى أو هو منطق مستقل تمام الاستقلال عن المنطق الركني أو الاساسي ان كثيراً من ذوى العقول ذات النزعة الثورية ليسوا في الحقيقة سوى (مؤمنين) قد بدلوا أساءاً لهنهم فالاشتراكيون والماسون

( م ــ شم اختلال التوازن )

والشيوعيون وعبدة الاصنام أو الدساتير التي ترمى الى تجديد الجنس البشرى و إعادة أحيائه — لا يرجع السبب في شدة تعصبهم جميعا لسوى ( إنكشاف ) يفوق الحد ف ذلك العقل الشبع بالنزعة الاعتقادية الذي من شأنه أن يبعث الحياة والقوة والنشاط في حوار بي كل دين من الاديان عند ما يظهر لعالم الوجود

إن هذه الملاحظات تو لف الجانب النظرى من القضية ، أما الوجهة العلمية فقد جاءت بها للعالم فلسفة جديدة تدعى البركميتزم تلاقى. البوم إقبالا عظام من قبل جامعات أميركا

ان هذه الفلسفة تقول بان فكرة الهاس المنفعة والفائدة التي يتيسر الا عمان بها دوماً ه بجب أن تتقدم على فكرة السعى وراء الحقيقة التي لا يؤمن بها إلا بصعوبة فاذا كانت المعتقدات تزيد في قوة الشخص وحوله وطوله وتسمو به الى أعلى مماهو - كما يدل ذلك على البحث والملاحظات - فان الاستغناء عن واسطة مؤثرة فعالة مثل هذه في باب التربية لما يضاد العقل والصواب

ان علماء النفس حتى الذين يفكرون فى الشؤون الدينية تفكيراً حراً أيضاً يعترفون جميعاً بالقوة التى يمنحها الشخص رسوخ عقيدة من المقائدفي نفسه . واذا كان هناكمن يشك بصحةهذا الامرفاني أكتفى . بان أنقل اليه فيما يلى بضعة أسطر مما كتبه استاذ من أساتذة الصور بون هو مثلى تماماً من الاشخاص الذين قل أن يشك أحد بنزاهتهم عن التحيز الى الاكابريكية

### يقول الاستاذ

« ان الحياة الدينية تكفل تحريك ماكن فى الشخص من التوة التى ترفعه الى أعلى مما المؤود أكثر من المجادة التي تواكم المردأ كثر من الجاحد عادم الايمان فهذه الاستطاعة والقوة ليست خيالية أبداً بلم هى التى مكنت البشرية من الحياة والعيش » اه

### \*\*\*

إن فائدة الدراسة الدينية في المدارس بمكن اثباتها بوجه آخر أيضاً يختلف عما سبق. فلقد أثبت الرياضي الشهير (هدي بوانكاره) في الكتاب المشهور المعنون باسم ( المعلم والفرضية ) الذي ألفه بناء على طلبي ليضم الى مجموعة كتب الفلسفة العلمية التي أتولى ادارتها بائه ما من علم حتى العاوم الرياضية ذاتها يمكن أن يعيش بدون فرضيات . وهكذا يقال على سبيل المثل ان طريقة انتشار الضوء والموجات السكمر بائية التي تؤثر في (آخدة) التلفراف اللاسلكي يندو ايضاحها غير ممكن اذا لم يفرض وجود ( الاثير) فطبيعة هذا الاثير

مجهولة تماماً . ولم يتحالمه اء بعد ، أن يعاموا اذا كانت كثافة عظيمة الى ما لا نهاية . بل ليسوا على يقين حتى من وجوده ومع ذلك فان العلم لا يستطيع الاستغناء عنه . وعند ما يرفض الناس الرضاء بالفرضيات كدليل يقودهم في معارج الحياة ويوصلهم الى كشف غوامضها يجب عليهم أن يوافقوا على اعتبار الاغراض (الصدفة) هي الحكم المطلق الذي يتصرف برعيته كما يشاء .

ان الفرضيات الدينية مشابهة الفرضيات العلمية و بقدر مافى الزهد بالثانية من الصعوبة توجد الصعوبة ذاتها فى الاستغناء عن الاولى. على الفرضيات العلمية يقوم صرح معلوماتنا ومعارفنا وعلى الفرضيات الدينية شيدت أركان جميع المدنيات

وعلى ذلك فلا يوجد اليوم أى مبرر على أو فلسفى أو عملى يساعد على استصواب اعال الاضطهاد والعسفالتى تناولت الدراسة الدينية فى فرنسة وأوشكت أن تتناولها فى الالزاس عند ما عادت هذه الى التظال بالراية الفرنسية

ان هذه الدراسة ليست بعيدة عنأن تكونخطراً من الاخطار فحسب بل هي على العكس من ذلك ذات نفع كبير . اذ بفضلها تتكون فى الولد بسهولة بعض عادات غير محسوسة تبقى حيةفيه عندما يفقد معتقداته في يوم من الايام

安杂类

اذا قررنا هذا هل يؤخذ من كلامنا أنه يجب اجبار أساتذة المدارس على تدريس بعض الفرضيات التي لا يؤمنون هم بصحتها شكل حقائق ؟ كلا ثم كلا

ان المفكر الحرمهما كان (شكوكياً) لا يخالف وجدا نه ولا يخون عقيدة من عقائده اذا قال التلاميده بأنه كان لجيم الامم أديان متناسبة معمشاعرها وحاجياتها عوان على هذه الاديان تأسست القوانين والعادات والحضارات. بل ويستطيع أن يعلمهم بأن جميع العقائد تقضى ببعض قواعد أخلاقية هي من الضروريات لحياة الجميات البشرية. وفي النماية يمكنه أن يشرح التلامذة دين آبام معلى وجه الاجمال لافتاً أنظاره الى أن قيمة ذلك الدين ليست من الامور التي تجرى المناقشة بشأمها في سن الصغر.

وانا اعتقد بانه ما من عالم من علماء هذا العصر بماري في قيمة المزاعم السابقة فان قيمتها لا يمكن ان تكون عرضة للشك والريب إلا من قبل المشترعين الذين افقدهم تمصيهم الاعتقادى وخوفهم من الرأى العام كل حرية في الحجاكة والتفكير

على انه لايمكن مع ذلك تجريد هؤلاء الحواريين عن كل فلسفة

بل ان فلسفتهم الابتدائية هي نفس الفلسفة التي جعلها تشتهر في شخص المسيو (هومه) أحد الروائيين القديرين . ان العقل الذي كانت تمثله هذه الروح البسيطة قد بسط سلطانه على البرلمان مدة طويلة . ولقد قضى بطرد الراهبات من المستشفيات بعدأن كريبدين فييا نحو المرضى من العناية ما يفوق حد الوصف و يبعثن الأمل في نفوسهم في الساعات الأخيرة من حياتهم . كما أنه أقصيت عن فرنسة بسببه ألوف من الأساتذة الذين كانوا يعلمون في معاهد (الفرير) بلا مقابل مئات الألوف من التلامذة ، وأوجدوا (دروساً) زراعية وصناعية لم تلق مزاحاً ولا منافساً ، وانقرضت بانقراضهم

عند مايصبح الناس اكثر الماماً ومعرفة بالشؤون المتعلقة بعلم النفس التي مر الكلام عليها في هذا الفصل على وجه الاختصار سينظرون عندئذ الى عدم المسامحة نظرهم الى بلية ذات ضرر بقدر ما هي ذات خطر. وسمهب الرأى العام بشدة فى وجه حوارييها المفسدين أهل الأذى والضرر . ولما كان مؤرخو المستقبل سيتغلبون على التعصب السائد فى الساعة الراهنة فالهم لن يعانوا مشقة فى بيان مبلغ مأتكبد العالم ثمناً لعدم التسامح فى الشؤون الدينية كا انهم لن يجدوا صعوبة لكى يبينوا من أى عناصر التربية الممينة حرمنا عدم التسامح

## الفضّالكالي

### تكويم العادات الاخلاقية

### بواسطة الجيش

ان جميع رؤساء الحكومات يتكامور فى الخطب التى ياتموم اعن نزع السلاح . الا انهم فى الوقت ذاته بريدون فى مبرانيات الشؤون الحربية لا مهم يعامون حق العلم بان الضانات الوحيدة لتقرير السلام كائنة فى قوة الجيوش . فلكى تدوم الحياة لشعب من الشعوب غدا من المستوجب عليه اليوم أكثر مما فى الايام الحوالي أن مظل قويا .

على ان التسليحات مدعاة للخراب من الوجهة المالية ما دامت تقضى على الشعوب التي هي نصف مفلسة أن تصبح أكثر فقراً . بل اننا اذا قدمنا ماحل بالمانياكشال ، فان هـذا المثاليكفي ليان نحن الفشل في الحرب في العمنا الحاضرة

ان المرء ليتحقق عندما ينظر الى ان الجيش ليس الا عبارة عن آلة نادراً ما تستخدم وتستعمل، ان وجوب الاحتفاظ بقطمات الجيش التي هي باهظة النفقات مهيأة دوماً لحل السلاح، من الاعباء النقيلة جداً.

فمندما يتحقق المرء ذلك يجد نفسه مسوقاً الى طرح السؤال الآتى: ألا يمكن أن تغدو هذه ( الآلة ) التي هي باهظة الثن ذات بغم في غير سبيل الحرب ? فن السهل عند ذلك أن نبرهن على أن التربية العسكرية يمكن أن تعود على الشعب فيا خلا غايته الحربية \_ مأجل الخدمات وأنفها.

ولايزال الجميع يذكرون بيانات الكيمياوىالشهير « اوستفالد» التى أكد بها بان تقدم الجرمانيين الصناعى لميكن الالأنهم وقفوا على سر الانظمة

فهذا التفوق الذي لم يقف « اوستفالد » ذاته على أصله وكنهه وقوفا تاماً ليس ناتجاً عن بعض الخصائص العقلية التي يحصل عليها بواسطة الجامعات بقدر ما هو ناتج عن الخصائص الخلقية . كالنظام والوازع النفسي ومزية الاتقان والاحكام والتعاضد والشعور بالواجب وما الى ذلك من الخصائص التي لا تدرس في الجامعات .

ولقد كانرأى الوزير (هلفريخ) فيما يتعلق باسباب تفوق مواطنيه اكثر سداداً عندما صرح بان ذلك التفوق متولد عن مرور جميع الشباب الالمانيين بالثكنات ألعسكرية لانهم كانوا مجبرين على ذلك و بمرورهم بتلك الثكنات كانوا يكتسبون المزايا الخلقية التى لابد منها امام النهضة العلمية والصناعية التى حدثت فى العلم فى الحلم فى الحلم فى الأخيرة.

من العبث أن يعترض معترض على ما سبق استناداً على ما بلغت اليه اميركا من التقدم والسعة فى الشؤون الصناعية بالرغم من انها لم تكن فيا سبق ذات جيش ، ذلك لان الاميريكيين كالانجليز مدينون بالمزايا الخلقية التى يتحلون بها كالنظام والنعاضد ومزية الاتقان والوازع النفسى الى ممارسة الرياضة البدنية التى تقضى بالتقيد بالنظام بقدر ما تقضى بذلك الاعسال التي تجرى فى الشكنة العسكر بة

\*\*\*

كيف يكسب (بكسر السبن) النظام المسكرى مشل هذه الصفات ? اننا نرى أفسنا هنا أمام تلك القضية الهائلة قضية الاخلاق التي لا يمكن أن يقال بأنها وقفت حجر عثرة في سبيل

جميع الفلاسفة [١]

ان هذه القضية هي في الحقيقة من البساطة بمكان على الرغم من أن بعض الاشخاص نفاير «كانت»قد جهلوا العناصر التي تتألف منها جهلا تاماً .

فاقد كان ذلك الفيلسوف الشهير يعنقد انه لايمكن أن توجد هناك أخلاق اذا لم يدعمها جزاء وبعبارة أخرى اذا كانت بدون مكافأة أوعقاب ولقد نظر «كانت »الى انه كثيراً ما تبقى الجناية بدون عقوبة فى هـذه الدتياكما أن الفضيلة فيها لا تكافأ ، فتقررت لديه ضرورة وجود حياة أخرى فى المستقبل وآله عادل يثيب ويعاقب .

فاخلاق لا يدعمها جزاء هي اذن بحسب رأي (كانت) من رابع المستحيلات .

<sup>(</sup>۱) يستطيع لمارء أن يرى من خلال الاسطرالتالة التي كتبهاالفليسوف القدير (بوترو) الى أي حد بلغ الاختلاط في أفسكار أشهر رجال الجامعات عندمنا في صدد الاخلاق. قال الفيلسوف الموما اليه: «على الرغم مما بين قواءد الاخلاق عندنا من الاختلاف العظيم تراها تعتدد جيماً على الاخذيمض المعلومات الموضوعة في صددقيادة عمل الانسان الى مواطن الحير، وهي تعتبرها غرضاً معيناً يطلب من نشاطنا الاخذ به تمالتقتيش بعدلة في وسعة يتوفر فيسه انتدق قوة الله وقوة الارادة انفاقاً حراً على نشاط العمل الوجه محمو هدنه المعافة، و

ولقد بقيت هذه المزاعم معول عليها في تدريسنا وذكر لي الفيلسوف القدير (برغسون) أنه سعى مدة مديدة من الزمن في سبيل دحض هذه المزاعم دحضاً تاماً وكان في سعيه وحيداً تقريباً يكاد الايشاركه سوى مؤلف هذا الكتاب

واذا كان ( برغسون) يدحض تلك المزاعم فالك استناداً على أسباب نختلف بعض الاختسلاف عن الاسباب التي سبق لي أن عرضتها في غير هذا الكتاب والتي أوردت القاريء فيا يلي المادة الاساسة فيها

ان (كانت) يعتقد كجميع الفلاسفة العقليين أو الركنيين بأن دليل الشخص في هـــنده الحياة هو ذكاؤه . بينا هو في الحقيقة مسوق بوجه خاص من قبل عواطفه ومشاعره التي تتفرع عنها سجيته .

والواقع هو أن مايحمل المرء على احترام الواجب الادبى ليس هوالخوف من العقاب أوالطمع بالمكافأة أصلا · فان فكرة هذا الاحترام لاتتكون الا بعد أن تصبح عادة من عادات المرء واذ ذاك فان الشخص يخضع لجلة قواعد وقوانين يجعل سلوكه بمقتضاها بدون مناقشة ولاجدال فني هذا الحين تكون اخلاقه قد تكونت نهائياً

ان الأدبالعقلي المحض الذي يتمسك بأهدا به الاساتذة والذي لا المستدة والذي لا المستدعلي التأمل وأعال الفكر لمو أدب فقير مفقر . ذلك لانه لما كان الشخص لا يستطيع أن يجمل سلوكه وخدمته في الحياة بموجب قاعدة أخرى فان أفكاره لن تلافي.

فوقوع (كانت) في الخطأ منبعث عن انه كان يجهل بأن الشعور المهذب على وجه مرضى مناسب هو من القوة بحيث يمكن الاستعاضة به عن الاغراء أو الارهاب بواسطة المكافآت او العقوبات التي ينالها المرء او تحل به إما في هذه الدنيا أو في الدار الاخرى . وعلى ذلك فقد كان الجزاء في نظره من الامور الضرورية التي لا بد منها

\*\*

كيف يمكن تكوين هذه الاخلاق التي هي الدليل الوحيد الذي يستطيع المرء أن يثق به كل الثقة في هذه الحياة ?و بتعبير آخركيف يمكن تحويل الملاحظات التي جاءت بها قوانين الاخلاق والتي سرعان ما يقع المجتمع بدونها في برائن الفوضي — الى شكل عادات راسخة في النفوس ?

ليس هناك سوى طريقة واحدة من شأنها أن تساعد على الفور

مهذه النتيجة والحصول عليهاوهي تكرار العمل الذي يجب أن يصبح عادة من المادات مدة مديدة

ان هذا العمل يكون باديء ذي بدء من الامور الثقيلةالشديدة الوطأة على النفس ولذلك لا يتمكن التلهيذ من ممارسته إلا بواسطة ورضغط أى تحت تأثير نظام صارم

ولما كان يتعذر العمل بمثل هذا النظام الصارم في العائلة أو في المدرسة فان كشيراً من الاشخاص ليس لهم من الاخلاق سوى أخلاق العائلة الاجماعية التي ينتمون اليها اذا استثنينا رجال الدرك الذين غدا خوفهم اليوم من النقص بمكان

ان هذا النظام الذي هو صارم ولكنه ضرورى لأجل إيجاد سجية أخلاقية غير محسوسة عند الشخص يمكن الحصول عليه بسهولة بواسطة الجيش لأن في يد الجيش ضرو با من وسائط الاتمكن مقاومتها بتاتاً . ان صرامة همذه الوسائط لا تكون شاقة على النفس الا في البدء . ذلك لأن النظام الخارجي الذي وضع يحل مكانه بعد برهة وجيزة الوازع الباطني الذي يكون طوعياً وعلى هذه الصورة يصبح عادة في النفس .

ان الشخص الذي ( يتكون ) على هذه الصورة يشابه أحدهواة

امتطاء الدراجات( بسكايت ) اذ تراه يسير بدون أى جهد فى أوعر الطرق بينها كان ذلك لا يستطيعف أول أمره الا بصعو به كاية

فالشعوب التى حصلت على وازع باطنى كون فيها أخلاقا ثابتة راسـخة هي لهذا الأمر فقط فى منزلة دونها منزلة كل شعب خلت نفوس أفراده من الوازع الباطنى

\*\*\*

ن تكوين العادات الأخلاقية بواسطة نظام عسكرى 4 يستند على أحد المبادىء الثابتة جداً في علم النفس وهذا المبدأ هو مايعرف بر (الاشتراك بواسطة الارتباط) ونستطيع أن نشرحه القارىء على الوجه الآتى :

عند ماتحصل فى الذهن جملة انفعالات فى آن واحد أو بصورة آنية التتابع فانه يكفي فيما بعد أن تخطر احداهما على البال لكي يحضر الانطباعات الأخرى حالا أمام الذهن

ان (الاشتراك بواسطة الارتباط) ضرورى جماً لأجل تكوين العادة فى النفس. بل اذا استقرت همنه العادة فى النفس ورسخت كما ينبغي لا يبقى لزوم لتخطر الذهن لذلك الاشتراك. ولكى أجعل القارىء أكثر فهماً لقوة التربية غير المحسوسة ولأجل أن أظهر له كيف ان هذه القوة نستطيع أن تقاوم عاديات. الدهر فلا تفنى ولو اختل الشعور لسبب من الأسباب — سأذكر هنا حادثة واضحة جداً وقعت مرة الجنرال المشهور ( دومودوى ) الذي لا يدع فرصة تمر دون أن يردد على مسامعي بأنه بعتبر نفسه تلميذاً لى .

كان الجنرال وقتئذ برتبة قائد (كومندان) فدخل الى مكتبه يوماً ( « عريف » مناوب) فأخبره وهو يضطرب قلقاً بأن جندياً في حالة السكر الشديد يثور في احدى القاعات و يعربد و يهجم هنا وهناك وهو يحطم كل مانصل اليه يده و يهدد بحر بته كل من يحاول الاقتراب منه . فما الذي يجب عمله ?

أما من الوجهة النظرية فيبدو من السهل جداً أن يؤمر بعض. أفراد من الجند بالانقضاض على ذلك ( المجنون ) لكي يقيدوه و يشدوا وثاقه . إلا أن هذا يجعلهم عرضة لأن يقتلوا أو أن يذبحوا فليت شعرى هلا يتمكن علم النفس من الارشاد الى واسطة أخرى. أقرب الصواب ?

ولقد تمكن جنرال الغد من العثور على هذه الواسطة بسرعة . فقد خطر بماله أن التربية غير الشعورية لا تغنى بغناء الداتية الخفية. ولذلك فقد تقدم نحو القاعة التي كان الجندى الثمل يثور فيها ويهتاج ثم فنح البابوهنف بلهجة الأمر بصوت كالرعد القاصف :

- تهيأ! سلاح تنكب! سلاح جنبك! استرح!

ولقد نفذت تلك الأوامر فوراً وأمكن عندئد تجريد الجندي من سلاحه بسهولة كلية . فاقد سطت الحرة على شعور الجندى الا أن العادة الخفية غير المحسوسة لم تكن قد وقعت بعد في قيضة بدالحرة .

\*\*

ول ي أتم ما أوردته بشأن الاشتراك بواسطة الارتباط الذي هو من المباديء الخصية التي تتسع لكثير من الكلام ، سأبين القارىء بأن هذا المبدأ هو كقاعدة ترتكز عليها جميع اشكال التربية الممكنة سواء عند الانسان أو عند المعجاوات أيضاً. فإن أعظم القائمين على تربية الحيوانات من حيث التدقيق لا يعملون بغير هذا المبدأ أبداً . بل ان هذا المبدأ يأتينا بحل القضايا التي يبدو طها مستحيلا. فهو يأتينا بواسطة تساعدنا مثلا على منع احدى الاسماك اذا كانت في حالة جوع شديد من اقتراس الاسماك الأخرى المسجونة ممها في احدى الأواني . أما هذه التجربة فهي معروفة بدرجة

لا فائدة معها من ذكرها على وجه التفصيل بل تقتصر على الالمــاع الميها فقط

ان خلق العادات الاخلاقية عن طريق الاشتراك يصبح سهلا بغضل تطبيق قانون آخر من قوانين علم النفس، وهو هذا: ان النطباعات الضعيفة مهما تكررت لا يمكن أبداً أن يكون لها عمل أو قوة الانطباعات التي وان تكن قليلة التكرر لكنها قوية جداً

و بمقتضى هذا المبدأ الذى كثيراً ماسنحت لى فيا مضى فرصة تطبيقه فى تقويم الخيول الصعبة القياد — كان من الممكن جعل عقوبة عخالفة النظام وتجاوزه نادرة فيما إذا كانت هذه العقوبة صارمة . ولهذا السبب قال الرئيس في المدرسة المعروفة باسم جامعة (اتون) السكبرى حيث يحتثر وجوداً بناء الطبقة الارستقراطية العليا من الانكايز ـ تقول أن الرئيس في هذه الجامعة يعاقب بنفسه كل تلميذ يجرأ على ارتكاب جريمة السكذب بأن يجلده بالسوط علناً على مشهد من الجيع . ونقيجة هذا العقاب المخجل هي أنه يلقي فى أذهان الاحداث فكرة استفظاع نحو الكذب شديدة لدرجة لاتبقى معها حاجة لتطبيق العقوبة الا نادراً .

واكرر القول هنا أيضا بأن السبب فيا للنظام العسكرى من التفق العظم على النظام المدرسي أوالمائل خصوصاً يعودالى ان مقاومة الاول غير ممكنة . بينما النظام المدرسي او العائلي خصوصاً لايتألف ابدا الامن بعض فصائح وتذبيهات لاقوة لها و بعض خطب ومحاضرات فاقدة لكل تأثير

ان خلق العادات العسكرية والاخلاقية يتطلب زمنا معينا . وفي الأصل لقد كانت مدة هذا الزمن موضع مناقشة وجدال عظيمين بين القائلين بانقاص مدة الخدمة العسكرية الى بضعة اشهر .

ولقد وضعت القضية على بساط البحث في بلاد مختلفة سبا في البلجيك. وأثبت الملك (البر)في هذا الشأن مالهمن الممارف الواسعة في علم النفس تلك الممارف التي سبق أن دهشت لهاعند ماتحادثت. معه في أحد الأيام

ولقد أراد الملك (البر) أن تمدد الحدمة العسكرية من عشرة أشهر الى أربعة عشر شهراً ولسكى يحصل على مبتغاه قال : «ان انقاص مدة الحدمة العسكرية لما دون حد معين معناه الالتجاء الطريقة « المليس » في حين ان التجر بة تثبت بأن المليس لم يقدر لهم أبداً أن بثبتراً أمام وقوة منظمة ومدربة تدريباصحيحا . يعتقد بعض الناس

بأن ممدات الحرب اذا كانت مستكلة للشروط التي تجملها قرية فان ما يدعو للزهد بالمليس يفدو عديم الشأن ، إلا انه غاب عن ذهنهم بأن الجيش الذي لانظام له ولم ينشأ افراده على روح واحدة لايستطيع الدفاع عن هذه الممدات. »

### 安安特

يخيل الى ان القارى، قد استشف الآن من خلال الأسطر السابقة فائدة النظام المسكرى في تكوين سجية افراد الشعب وأخلاقهم ان الضابط يستطيع بل يجب أن يصبح المربي والمقوم الحقيقى لناشئتنا التى غدت اليوم مجبرة على المرور من الثكنة العسكرية . ونقول هنا ايضا أنها (أى الناشئة) تخطى، كثيرا عند ما تخاف احيانا من اضاعة الوقت في الثكنة

ان تعليم الجندى كيفية القيام بالمناورة لا يجب أن يتكون منه سوى جزء من الجهد الذى يجب على الزعماء والقواد بدله , ولقد سبق لقيادة ادارة الاشخاص وسياسة امورهم ان جعلت الكثيرين من الضباط اخصائيين في علم النفس .

ان البعض من الضباط وعددهم لايزال بعد قليلاجداً قد أدركوا هذا الجانب من العمل المترتب عليهم منذ زمن بعيد . وهكذا فان الجنرال (غوشه) قد صنف قبل بضعة أعوام وكان بعد برتبة قائد في صنف (أركان الحرب) كتابا ضمنه جملة محاضرات تكلم فيهاعن (بسيكولوجيا ـ روح ـ الجيش والقيادة) واقتبس فيه جملة فصول عن بعض الكتب التي ألفتها .

آما فيا يتعلق بتربية الأخلاق خاصة فلقد أبان المؤلف المذكور ما بين طرائق تحكوين الاخلاق الفردية والاخلاق الجاعية (كولكتيف) من الاختلافات والفوارق تبيينا غاية في الجلاء والجودة. ممالاشك فيه ان الزعيم (شيف) يستطيع أن يوجد في ففوس الجند لمده موقتة بعض المزايا العالمية جداً كالكفر بالمشيئة الذاتية وبذل الذات في سبيل الآخرين والنضوج أو التنزه عن الأغراض ، والتضحية بالحياة وما اليها . الاأن هذه الاخلاق الموقتة لا تبقى موجودة بعد زوال نفوذ أو تأثير الزعيم الذي أوجدها بينا الاخلاق المذاتية المتحولة الى شكل عادة تبعاً للمبادىء التي أتيت على عرضها قبل قايل تثبت وتستمر ولا يطرأ عليها الزوال أبداً

عند ما تكون السـجية قد هذبت كما هذب الذكاء يكون الشخص عندئذ حائراً على رأس مال عقلي أعظم بكثير من جميح رؤوس الاموال المـادية ذلك لأن حوادث الايام وعوارضها يمكن في الحقيقة أن تنتاب رؤوس الأموال المـادية فتفنيها الاأنها لانستطيع أن تمس رأس المال العقلي بسوء ما أبداً

ان جميع الشعوب الحديثة سيا منها الشعوب اللانينية بحاجة الى تربية أخلاقية تجهزها برأس مال عقلى وثميق لا يلحقه عدم أو فناء . واننى لأ كرر القول هنا أيضا بأن الجيش وحده هو الذي يستطيع أن يكسبها اياها

ان مستقبلنا سيكون مرتبطا اذن بالتربية الاخلاقية التى سيتلقنها الجيل الحديث

أما الذكاء فان كل فرد في فرنسة ضارب بسهم منه . وهذا هو السبب في أن الشباب عندنا ينجح في الحصول على الشهادات العديدة بتلك السهولة . الأ أن خصائص السجية وصفاتها ليست اسوء الحظ نامية دوماً بالدرجة ذاتها

أما الحوزة على تلك الخصائص والمزايا فهي التى ستمين مستقبل الأمم في دور التكامل والنهضة الذي أخذ العالم اليوم بالدخول اليه



## الكتابالسابع -∞﴿ المحالفات والحروب ڰ∞-

# الفضِّلُ لِلأَوْلَيُ

### قيمة المحالفات

بين أمهاء رجال الحسكومات الذين مثلوا دورا على مسرح الحوادث في هذا العصر ، سيذكر التاريخ ولاشسك إسم المسيو ( ابرفواسكي ) سفير الروسيا في باريس أيام الحرب

كان المسيو (الرفواسكي) قبل أن يشغل منصب السفارة في فرنسة وزيرا للأمور الخارجية ، ولقد أشغل أيضا عدة مناصب مىياسية هامة في مختلف العواصم الأوربية

ان هذا الموظف الفاضل كان ذا فكر دقيق للغاية وقر يحة تتقد ذكاء ، ملغ من الثقافة حدا قصياً ، كما انه كان واقفاً تمامالوقوف على ذلك الفن الصعب الذي يتاح للمارف به أن يفهم الناس ، وأن يعلم كيف يكون قيادهم . على أنه لاشك بأن الأمور كانت تخدعه فى بعض الأحيان فتزل به قدمه ويضل سواء السبيل ولـكن التاريخ لايذكر لنا أبدا اساء سياسيين لم يخطئوا مرة فى حياتهم

ولقد كنت حصلت على شرف دخوله في عدادقرائي المواظبين على قراءة ما يخطه قلمي . بل لقد أقدم حضرته أثناء مقامه فى باريس على ترجمة مؤلفي الصغير الذى سميته كلمات موجزة عن الزمن الحالى إلى الروسية .

ولقد سنحت ليالفرصة يوماً فعرضت عليهأن يزيد على الكمناب هذه القاعدة الثابنة وهي أن كل محالفة بين الشعوب تتلاشى وتضمحل حالما تغدو مصالحها متماينة

فقال لى السفيروهو يبتسم ابتسامة مشوبة بالهزء والسخرية :

لا تكتب هذه الجلة . فهى من الحقائق التى أيدها
التاريخ لدرجة لم تعد الاساع بحاجة لساعها من جديد ولا يأتى
تكرارها فى الحقيقة بأدنى فائدة

((水))

لقد أظهرت الحرب ، بل لقد أظهر السلام أيضاً صواب فكرة خلك السياسي الشهيرالتي كانت صادرة عن عقل ناضج و بصيرة نافذة لحقائق الأمور وجواهرها فلقد تجلت تلك الحقيقة بوجه خاص عنـــد ماقلبت كل من إيطاليا ورومانيا ظهر المجن لالمانيا بعد أن كانتا لها حليفتين فياليوم. نفسه الذى عدت فيه مصالحهما مغايرة الهصالح الجرمانية

ويمكن أيضا تحقيق ماللمحالفات من القيمة البخسة الضئيلة عندما تركتنا روسيا نم عندما جر بت النمسا أن تنفصل عن المانية في أواخر سنى الحرب.

إن عمل المصالح الذي ينتج عنه قض المحالفات ينجلى بطبيعة الأمر عند عقدها أيضا، وقد قدمت الولايات المتحدة على هذا مثلا جديراً بالاعتبار إذ انها عندما أحست بتعاظم وعيد المانية ونهديدها وابراقها وارعادها خرجت عن حيادها لكى تساعدنا على إتمام الحرب خصوصاً وانها كانت غير مرتبطة بأية معاهدة مع أحد

ولقد أظهرت الجرائد الفرنسية سذاجة تجاوزت الحد بعض التجاوز عندما كانت تعيد بصورة متوالية على مسامع الناس طول مدة الحرب إن انكلترة وأميركا قد انضمنا إلى جانب فرنسة فى سبيل الدفاع عن قضية الحق والعدالة . في حين ال الدولتين المذكورتين كانتا تدافعان عن مصالحهما المهددة لا أكثر ولا أقل ولقد كتبت التيمس مرة مقالا في هدا الصدد قالت فيه : « لقد

شهرنا حسام الحرب في سبيل منفعتنا الخاصة ليس إلا ، وما ذلك إلا لكي نظل حكام البحر والمسيطرين على تجارة العالم أجمه.» اه

وعند ما انكسرت المانيا أصبح من المتحتم منع فرنسة من القبض على صولجان التفوق وله ذا السبب كان الذين بيدهم مقاليد الأمور في بريطانيا العظمى يعارضون و يمانمون في إرجاع حدودالرين القديمة الينا ممانعة عظيمة كادت تتعدى المانعة إلى الغصب والقسر كما إنهم أظهروا المانعة نفسها في صدد إبرام المشروع الذي كان برمى إلى تشكيل حكومة الرين التي من شأنها أن تجعل المانيا أقل خطرا على جيرانها.

والذى يقال فى غاية انكلترة من الانضام الينا يقال في غاية أميركا التي دخلت الحرب فى زعم رجال الحكومة والصحافة عندنا ذلك الزعم المشفوع بالتأكيد لأجل الدفاع عن الحقّ والحرية .

فاقد صحح سفير الولايات المتحدة فى لندرة هـذه السذاجة وأفصح عن الحقيقة الناصعة عند ماقال بتاريخ (١١) آذار ١٩٢١: « كثيرون هم الذين مازالوا يعتقدون باننا أرسلنا جنودنا الذين هي ريمان الشباب إلى ماوراء الحيط لا جل إنقاذ بريطانياالمظمى

هم في ريعان الشباب إلى ماوراء الخيط لا جل إهاد بريطانيا العصمي وفرنسة وايطاليا. في حين أن هـذا الاعتقاد باطل لا ينطبق على

الحقيقة . فنحن إنما أرسلنا أولئك الجنود لكي ينقدوا الولايات المتحدة الأميركية ليس إلا.» اه

إن هذه التأكيدات المختلفة تفضى إلى إظهار الجلاء والوضوح اللذين ينعلوى تحتهما المبدأ القائل بأن كل محالفة هى عبارة عن شركة وقتية بين المصالح المماثلة لاحياة لها عند ما تغدو تلك المصالح متعاكسة.

#### \* \* \*

عند ما تكون الاطاع والمصالح من القوة بدرجة قصوى فان بامكانها أن توجد المحالفات بين شعوب لم يسبق لها أن ارتبطت مع بعضها برابطة ما من روابط الود. فلقد فكر الامبراطور غليوم الثاني مدة طويلة بالتحالف مع فرنسة التي كان يحبها قليلا ضد انكلترة التي كان حبه لما دون حبه لمرنسة. وقد علم ذلك خصوصاً من حديث جرى له مع الملك (ليوبلد) عاهل بلجيكا أفشاهالبارون فان درالست) السكرتير العام لوزارة الأمور الخارجية البلجيكية منافشي من الاحاديث وغيرها.

قال الامبراطور غايوم للملك ( ليو بلد ) :

« منذ سنين طويلة وأنا أجرب شتى الوسائط فيسبيل التقرب

من فرنسة . وفي كل مرة كنت أمد لهافيهايد المصافحة بحب وصداقة كانت تدفع مأاتقدم به اليها باحتقار وازدراء . فكانت جميع نواياي ومقاصدى تتصادم مع معارضة الحكومة التي كانت مصممة على عدم التحول عن معارضها أبدا . أما المطبوعات الفرنسية فقدكانت تندد بها تنديدا شديدا وتكتب المقالات الطوال ضدها . كما إنها كانت تتحذها واسطة لسبي وشتمي والقذف في شأني . لقد فكرت في المسالمة والمصالحة مع فرنسة وكنت أريد برسم النفع العام إن أشكل بالاتحاد معها كتلة تحالف بري قوى لدرجة تؤهله لان يقوم شمابها الخاص . لكني رأيت فرنسة على العكس من ذلك تئير لحسابها الخاص . لكني رأيت فرنسة على العكس من ذلك تئير كوامن الضغينة والانتقام وتستعد للحرب بغية إبادتنا و إزالتنا من عالم الوجود . » اه

على ان انكانرة (وقد بدأ دبيب الخوف العظيم يسري في جسمها عند مارأت ان منافسة المانيا لهما عدت في تعاظم مستمر) لم تكن إذ ذاك انتأخر عن عقد محالفة مع المانيا بلكانت مستمدة لأن تقدم على ذلك طوعاً . اكن المساعي التي بدلتها في همذا السبيل لم تلق نجاحا كبيرا ، إذ أن المانيا كانت في الأصل على

يقين تام منذ بدء الحرب بأن بريطانيا ستلتزم جانب الحياد كثيراً ما أكد المارفون بأنه كان من المحتمل أن لاتثيرالمانيا الحرب لو صرحت انكلترة عام ( ١٩٩٤) بنياتها وأعلنت عنها فورا لكن هذا الابطاء كان من النتائج التي محتمها السياسةالتقليدية الإنكليزية أما نفع الامحاد مع فرنسة فلم يتحقق لها (أي لانكلترة) اللهم إلا عند ماخرقت المانيا حياد بلجيكا وهددت ( انفرس ) خلافا لما كان يؤمله رجال الحكومة الانكليزية

إن جميع هذه الأمثلة التي ترينا بأجلى وضوح الاركانالنفسية التي تقوم عليها المحالفة تساعدنا على الاستدلال على معنى هـذه. الكامة الحقيق .

إن الحجالفات بين الشعوب أصبحت أمام بهضة العالم الحالية وعدم ثبات المصالح الاقتصادية لا تعد شيئا آخر سوى ( شركات وقتية بين المصالح المماثلة ) وهذه الشركات لاتبقى حية عندمايزول هذا التوافق بين المصالح بل تزول وتضمحل .

\*\*\*

ومما يجب أن لايذهب عن البال أيضا عندمايكون مدارالبحث الكلام عن المحالفات انه فيما عدا العلاقات النجارية التي تحتم مراعاة الصدق والشرف [ لأن العمل بخلاف ذلك بخشى معمه انقطاع تلك العلاقات وعدم امكان ادامها ] نقول فباعدا العلاقات المتجارية لاوجود لأثر من آثار الاخلاق السياسية الدولية . أن عبارات الحق والعدالة هي إذن من التعابير المجردة تماماً عن النفوذ والقوة والتي لم تؤثر يوماً على سلوك الحكومات أو على الطرائق التي اختطامها لنفسها

يتألف التاريخ بوجه خاص من سير الحروب والممارك التي سنتها الشعوب القوية على الشعوب الضميفة بدون أن يكون للحق وأمثاله أي شأن في هذا الصدد . بل ان المشتغلين باستقراء حوادث التاريخ يقصرون عجبهم وانذها لهم على الغزاة الذين كانوا يكترثون بعض الا كتراث لفكرة الحق والمدالة . ولقد لقب ( فردر يك الثاني ) ملك « بروسيا » ( بالكبير ) لا لسبب آخر تقريبا سوى انه كان يسلب جيرانه بعض الولايات التي لم يكن له أي حق عليها

وقد جرى هذا الحال نفسه في جميع البلاد . وفي خطاب ألقاه المسيو ( بوانكاره ) في ( دنكرك ) ذكر الساممين بأن تلك المدينة عندما ظهر أنها غدت منافسة ذات خطر على التجارة الانكليزية فان الحكومة البريطانية هاجمها فجأة وحاولت أن تحرقها وذلك أنها

لكى تتمكن من نجر بة هذه العملية فاجأت المدينة بهجومين أحدهما عام ( ١٦٩٥) وألآخر عام ( ١٦٩٥) وكانت في كل مرة تبعث بهارة بحرية مؤلفة من بوارج و (حراقات ) كثيرة العدد . على أن (جان بار) وان نجح في منع وصول الأذى لتلك المدينة لكن الانكايز توصلوا بعد قليل الى تدمير استحكاماتها وهدم حصونها وقيض به مؤاها .

وعندئذ كان القول الفصل القانون الأدبي المسيطر على العلاقات السكائنة بين الشعوب في الوقت الحاضر والذي سيبقى المسيطر على تلك العلاقات في الغد وفعا بعد الغد أيضاً وهو . الحق القوة

\*\*\*

إن معاهدات التحالف التي هي عديمة الجدوى غالباً قد تكون فضلا عن ذلك ذات خطرفى بعض الاحيان . قد كان أمرا لمنازعات والمحاصات التي دارت بين النمسا وسر بيا سواء عندنا ولم يكن ليمنينا بوجه من الوجوه . أما الحلف الفرنسي الروسي فقد كافنا مليوناً وخسمئة ألف نفس ودمار كثير من أيالاتنا وعدداً جسيا من المليارات .

لاحاجة لأية معاهدة من معاهدات التحالف لكي تجعل أحد

الشعوب يتمكن من أخذ نصيبه من العراك إذا ما اقتضت ذلك مصالحه ومنافعه فان الحكومات التي فاقت غيرها مساعدة لنا أنناء الحرب (أي انكلترة وأميركا) هي الحكومات التي لم يكن يربطنا بها حقيقة أي عهد أو عقد أو ميثاق .

### \*\*\*

لا تريد أن نستخلص مما سبق أن المحالفات هي دوما عديمة النغم إذ أن بلمكانها أن تكون ذات تأثير معنوي ثمين في سبيل ملافاة غارة الشعب القوي ضد الشعب الضعيف. فلو كان يخطر في بال المانيا — كما المعنا إلى ذلك فيا سبق — ان انكاترة ستنعد مع فرنسة لما كانت المانيا — بدون شك — تسبب نشوب الحرب وعليه فقد كان يحتمل أن تتمكن معاهدة نحالف حقيقية واضحة بيننا و بين انكاترة عوضاً عن بعض وعود غامضة عن منع اشتمال نار ذلك الحريق العام المائل.

والذى قيل فيا سبق يقال ايضا فى المعاهدة التى كان فى النية عقدها أثناء انعقاد مؤتمر الصلح بعن فرنسا وانكترة وأميركا . إذ لو تم عقد تلك المعاهدة لأتى ذلك بالنفع الجزيل من حيث القضاء على نيات المانيا التى كانت منعقدة على الانتقام والأخذ بالثأر و إلحاق الشلل بها .

إن أى شعب ليس اليوم من القوة بحيث يستطيع أن يعيش بدون المحالفات المعنوية تلك المحالفات التى هي وحدها فى متناول الأيدى في الوقت الحاضر !. لأن المحالفات الأخرى عديمة الفاعلية كما أبنا ذلك فيا سبق . فم من يجب على فرنسة أن تتحد ?

إن هذه المشكلة تماثل المسائل التي طرحت من قبل (الاهرام) على بساط البحث كما جاء في الأساطير القديمة ومن المشاكل التي يتحتم البت فيها تفادياً من خطر الهلاك والفناء . إذ عليها يتوقف مستقبلنا .

أما التحالف مع الولايات المتحدة فر بما كانت الرغبة فيه قد تغوق الرغبة في غيره . ولكنه رفض من قبل مجلس الشيوخ الأميركي وذلك لأنه لما كانت مصالح أميركا قد تبدلت منذ انتهاء الحرب فقد تنبرت أفكارها أيضاً بطبيعة الحال .

ولقد جاهر الرئيس (هرد ينغ) بما يكنه ضد أور با فأبلغه ذلك إلى تولى زمام الحكم ، كما أن بث الدعاية في سبيل المانيا جعل الولايات المتحدة تلج في المطالبة بالمبالغ التي أقرضتها الحلفاء أثناء الحرب العالمية بعد أن كانت حتى ذلك الحين لم تفكر قط بهذا الأمر.

أما الجرائد الأميريكية فهي توعز الآن إلى الحفكومة إنه إذا كانت الولايات المتحدة تتحمل أعباء الضرائب الثقيلة فما ذلك إلا لأن مديونيها المتحالفين لايريدون تسديد ماعليهم من الديون في حين إن باستطاعتهم القيام بذلك بسهولة إذا كفوا عن تكريس جيم دراهمهم في سبيل التسليحات .

فالشعب الأميركي بزداد اعتقاداً يوما بعــد يوم بان استمرار فرنسة على التسلح هو الذي يحول دون نجاح مشروع نزع السلاح العام. و برى العارفون ان ضغطا سياسياً باستطاعة حكومة وشنطن أن تقوم به نحو حكومات أوربة يمكن أن يفي بالغرض المطاوب

إنه لمن الممكن أن تطالب حكومة الولايات المتحدة بالزام بعض الشعوب الأوربية على إنقاص التسليحات. والحكومة الألمانية تشقى كثيرا بهذا الأمر.

إن هذه الخطة الجديدة التي اختطتها أميركا لنفسها ترينا — مرة أخري — عظم النقص الذي غدا يمتري المحالفات في الزمن الأخير. ويرينا بوجه خاص أنه يجب ألا يعقد الأمل على محالفة تحقد مع أميركا.

إن عقد المحالفات مع حكومات فى الدرجة الثانية أو النالثة من حيث القوة نظير تشكوسلوفا كيا و بولونيا وأضرابهما جدير بشىء من الرغبة . إذ يصبح علينا عند عقد مثل هذه المحالفات أن نبذل كثيراً وأن نتناول قليلا . ولقد سبق لنا أن رأينا إلى أي حرب مع روسيا السوفيتية كادت تودي بنا المحالفة البولونية ( النصفية )

أما المحالفة مع إيطاليا فهي من المحالفات التي لا يرجى لها الدوام والثبات كثيرا. فانعددا كبيراً من مختلف الصحف الايطالية لم تتردد في الالحاح بالمطالبة بكورسيكا ونيس وتونس، ولم تحجم عن الاعلان — كما فعلت الجيورناله ديطاليا — بأن في استطاعة. إيطاليا تماما أن تنضم الى صفوف المانيا كما كانت قبل الحرب.

إن الاعتداد بحاية جمعية الامم الوهمية او بالمبدأ الاشتراكى القائل بجمل أمم الأرض عائلة واحدة أو بالخطب والمحاضرات السخيفة التى يلقيها القائلون بالصلح الابدى ، إن الاعتداد بمثل هذه الأمور يعد غباوة متناهية وففلة لاغفلة بعدها . إن الاعتداد بالاوهام القديمة أصبح اليوم غير جائز . فقد أودت بناتلك الأوهام إلى شفا جرف هار، وكدنا نسقط في الهاوية الفاغرة فاها لا بتلاعنا عندما لا نستطيع أن نأمل المونة من أميركا التى هي بعيدة

عنا جداً والتي هي غير مهتمة كثيراً لتجديد مشروعها العظيم (أى المشروع الذى قامت به أثناء الحرب) فاننا نغدو إذ ذاك منفردين في أوربة ، وفي هذا ما يجعلنا من الضعف والوهن بدرجة عظمي إن انكلترة اليوم لا تزال الشعب الوحيد الذى لفرنسة نفع أكيد من وراء عقد محالفة بينها وبينه بسبب ماله من التأثير المعنوى .

### \*\*\*

إذا أريد تحرى القواعد الممكن عقد مثل هذه المحالفات عليها يجب علينا أولا أن تحسب حسابا المباديء السياسية التقليدية التي تتمشى عليها انكلترة ، ثم يتمين علينا النظر الىحالتها الراهنة إن رجال الحكومة الذين يدير ون أمور الشعوب التي جعلها الماضى الطويل في حالة قرار ثابتة ، يجدون أفسهم بالذات تابمين لحكم عدد قليل من المبادىء الوراثية في وسط التحولات والتبدلات التي تحييط بهم . بل ان بعض هذه المبادىء هى في الأصل ثابتة لدرجة تجمل الحكام المنتخبين من الأحزاب السياسية الممارضة لا يكادون يتولون زمام الأمورحتي تراهم يطبقونها ويسيرون بموجبها معد أن كانوا بالامس يعارضونها ويقاومونها

إن انكلترة هي الشعب الذي يفوق جميع الشعوب الحالية الأخرى من حيث بقائه ثابتاً على ماكان عليه ، ولهذا السبب بقيت سياستها غير متقلبة ولامتبعلة على مضى الأزمان ولقد كان دأب الأمبراطورية البريطانية منذ عهد («إرمادا» الذي لا يغلب) حتى زمن (نبوليون) القيام في وجه كل سلطة أوربية يبدوعليها أنها أخذت تكبر و تتعاظم ولهذا فعندما بدا على فرنسة عام (١٩٨٧) أنها أصبحت قوية جداً رأينا انكلترة تهتف للانتصار الذي أحرزته المانيا على فرنسة . ولما عادت القوة فالتزمت جانب المانيا عام (١٩١٤) شاهدنا بريطانيا المطفى هذه المرة تنضم الي جهتنا وتلتزم جانبنا .

### **፟**፟፟፠፠

ولقد تملك من حكامنا الوهم فجعلهم القلق على فقد محالفة يعتبر ونهاً من اللزوميات التى لا بد منها يتنازلون لا نكلترة منذأ وائل أيام الصلح عن جميع المطاليب التى جعلت انكلترة ديدنها المطالبة بها ، وهكذا سهاوا لها القبض على صولجان (التفوق الدولى) في أور بة .

إذا كانت بريطانيا العظمى غير محتاجة لفرنسة فان مطالبتها بأى شىء من الأمور التى لا تجدى نفاً بالكلية . ان عقلية رجال حكومتها لاتسمح لهم باعطاء أى شىء إلا تحت تضييق الضرورة المطلقة التى لامناص من النزول عند مقتضياتها ان انكلترة تأخـــذ اليوم من جميع الجهات وتعرقل أعمال حلفائها القدماء ويبدو لنا انها لاتميل كثيرا الى الزام نفسها بعقـــد محالفة جديدة والدخول في مثل هذه الورطة

فاذا استمرت انكانرة على السير بموجب هذه الخطة فماعساها تكون النتائج التي تتأتي عن ذلك ?

لنفرض ان المانيا العتيدة استطاعت في زمن معروف من قبل القدر ولكن لامناص من حاوله — أن تخرج من الهوة السحيقة التي القتها فيها الحرب و ظنت بانها غدت من القوة بحيث تسقطيع الاخذ بثأرها ومهاجمة فرنسة المنفردة التي انعزل عنها جميع صحبها فماذا تصبح حال انكاترة اذا خرجنا من المحركة مغاو بين ?

ان مقدرات انكلترة لا نفدوا إذ ذاك ملتبسة على أحدولا يبقى محال للا رتياب عاستؤول اليه حالها. فما هى الا برهة وجبرة حى تقع (انفرس) (وكله) فى أيدى الالمانيين عو إذ ذاك تفقدانكاترة على الفو ركامل سيطرتها على البحار و لا يعاني الالمانيون حينشه مشقة في الاستيلاء عليها وتسقط في أيديهم بسهولة وتصبح انكلترة حالا مستعمرة بسيطة من المستعمرات الجرمانية

إِن الحجالفة مع المانيا التي هددنا بها المسترلويد جورج أكثر

من مرة لا تنقذ انكاترة من مثل هـذا المقدر. ذلك لأن المانيا تنكس على عقبيها بسرعة خد حليفتها حالمًا تصبح فرنسة مغادبة ولولم تكن تبغي من وراء ذلك سوى استعادة مستعمراتها.

وعليه فان الأمبراطورية البريطانية يجب أن تخضع لحكم القضاء الذي يحتم عليها أن تعقد مع فرنسة محالفة صريحة خالصة من الغموض والابهام ، و بدون أن تجعل لغرض من الأغراض عدا مصلحتها دخلا في هذه المحالفة ، وذلك لكى يمكن نزع فكرة إعادة الحرب الراسخة في ذهن المانيا .

### **፟**፟፠፠፠

إن المحالفة مع انكلترة ليست أبداً قضية حماية تلتمس بلهو أمر وجد للدرس يجب البحث في شأنه . إن ساستنا بربحون من عقد مثل هـ نه المحالفة إذا دخاوا البها .بصفة تجار يعرضون مبادلة بضاعتهم مقابل أنمان تعادلها . إن الحزم المتحلى بالأدب واللطف يجب أن يقوم مقام التفريط بالحقوق المرزوج بالخوف والفزع ، الذي أبداه و يبديه ساستنا أثناء المفاوضات التى دارت فى مؤتمر الصلح ومنذ ذلك الحين حتى اليوم . ولقد جاءت ضد مصلحتنا تلك إلا فكار المقيمة التى كانت متمكنة من دماغ الرئيس ولسن المطلق

السلطة عند ما كان يسمى وراء تحقيق المثل الأعلى الذي هو وهم من الأوهام المستحيلة ، كما جاءت مخالفة لمنفقتنا تلك الأفكار المظلمة التي كانت راسخة في ذهن رئيس الوزراء الانجليز سابقاً الذي كان لاهم له إلا أن يزيد في نمو الأمبراطورية البريطانية ولا يريد إلا أن يترك فرنسة في حالة من الضعف تجملها تشعر من نفسها دوماً بانها تابعة لانكلترة خاضعة لمشيئتها .

إنه لمن الجلى الواضح إن المحالفة مع انكاترة بجب أن لانكون بشكل بجعل المستقبل رهين الظروف بصورة شديدة الوطأة عكما انها يجب أن تكون بشكل لا يوقعنا فى حروب بعيدة . فاذا اقتضى ذلك أن نعقد محالفة مع اليابان وصادف أن دخلت هذه الأخيرة فى حرب مع الولايات المتحدة فلا شيء يقينا إذ ذاك من خوض غار معركة جديدة تفوق المركة التى خرجنا منها شؤما ونحساً . و يجب أن لا ننسى كما لفتنا الأنظار إلى ذلك فيا سبق أن تحالفنا مع الركانه . كما إنه يجب أن لا يذهب عن البال أيضاً أن (تحالفنا أركانه . كما إنه يجب أن لا يذهب عن البال أيضاً أن (تحالفنا النصفى ) مع انكلترة في الوقت الحاضر يكاد يدخلنا في حرب مع تركيا .

وعلى ذلك فان معاهدة تحالف بين فرنسة وانكانرة بجب أن تمين بوضوح الأغراض والحدود المتبادلة فى العهود المقطوعة بين الأمتين . ويجب أن يكون هدف تلك المعاهدة منع هبوب عاصفة تشعل النار فى جميع أنحاء أور بة وتحدث حريقاً لا شك بأنه إذا حدث سيكون إشارة لتصرم أجل حياة مدنياتنا .

إن هذه الحقائق التي هي حقائق الساعة الراهنة متسلطة على المكائد السياسية المقيمة وعلى ثرثرة القائلين بمبدأ الصلح الأبدى. إن الحلكم قد أصبح اليوم أكثر من أي وقت آخر يتوقف على إدراك عواقب الأمور قبل وقوعها. فإن عدم التبصر بالأمور قد كفنا حرب أربع سنوات ودمار بعض مقاطعاتنا الغنية . كما أن تكرر الوقوع في مثل هذا الحادث لا يمكن أن ينقضي بدون عقاب أو قصاص ك

# الفصل الثاني **المطامنات في سبيل التفوق الدولي** والاحتفاظ بالكيان

### ١ ) \_ نضال انكلترة في سبيل التفوق الدولي

إن جميع الشعوب العظيمة فى التاريخ كانت تطمح ببصرها دوما نحو التفوق الدولى .

على أن هذه الحاجة التي تختلج في النفوس هي اليوم شديدة شدتها زمن (قيصر) و (شارلكن) والفرق هو أن الدول في الزمن الحاضر غدت تكتمها ولا تعترف بها. إذ أن رجال الحكومات الذين يسيطرون على مقدرات الشعوب يدعون إن أفكارهم متحررة من هذه الفكرة .

ولقد صرح وزير من أكتروزراء بريطانيا العظمى ميلا إلى. الملكية في إحدى خطاباته بتوقانه إلى إيجاد تعاهد بين الشعوب من شأنه أن يمنع حب الرفعة والطمع من أن يحملا العالم على خوض غار هذا الاختلاط بين الحابل والنابل أو هــذا التقلقل والتبلبل الذى يسمى بالحرب. »

على إن رجال السياسة وان كان معنى الكلمات عندهم مرن يتبدل بسهولة حسب مايشاؤون، لكنه من الصعب جداً على هذا الوزير أن يعزو ماتقوم به انكلترة بلا انقطاع منذ بدء الصلح من توسيع نطاق الأراضى التى تملكها لدواع و بواعث أخرى غير الأسباب التي انتقدها أى «حب الرفعة والطحم».

والداعي له مذا التناقض الكامل بين الخطط التي يسير عليها رجال الحكومات و بين الخطابات التي يفوهون بها برجع الى أسباب نفسية عيقة ، ذلك لا أن الخطابات تتعلق بالمثل الأعلى الشخصى . فهذا المثل الاعلى فضلا عن انه (نظرى) فهو بعيد عن عالم الحقيقة والواقع أن قليلا أو كثيرا . كما إنه لم يمكن تنفيذ مراميه بعد ، في حين أن السلوك أى المذباج الذي يسير عليه رجال الحكومات ينعكس عن الآمال والمرامى الوراثية الشعب الذي يدر أموره أولتك الحكام ليس إلا . ولهذا قان كل رجل من رجال الحكومة لا يكون ذا نفوذ إلاعندما تبق الخطة التي يسير عليها عبارة عن مرآة تنعكس ذا نفوذ إلاعندما تبق الخطة التي يسير عليها عبارة عن مرآة تنعكس

عنها آمال وتعاضد العنصرالذي يمت اليه ذلك الرجل . كما إن بامكانه أن يخطب في الناس محبباً اليهم مبدأ الآخاء محبذاً فكرة التعاضد ولكنه يدير دفة سياسته بموجب مبادى؛ مختلفة تمام الاختلاف عن الممادى، التي ينادى بها و يحبذها .

لما كانت انكلترة عبارة عن شعب يطمح ببصره دوماً إلى التوسع وزيادة بسط النفوذ فإن مامن شيء يسمح لنا بأن نفرض أن عقيلها التقليدية الجماعية (كوللكتيف) قد لحق بهما تغيير أو تبديل.

إن الفرق الذى جعلته كدستور والكائن بين الخطابات المنبعثة عن الروح الشخصية المنطوية على الذمة والضمير وبين السلوك الذى تمليه روح الشعب التي لاتنطوى على شيء من ذلك هذا الفرق هو الذى يسيطر على حياة الشعوب السياسية وهو مسيطر عليها بوجه خاص منذ ظهور الأسباب التي دعت لنشوب الحرب الأخيرة.

وعليه يجب أن لا يعترينا العجب كثيراً عند مانرى رجال الحكومة الانكليزية الذين صرحوا فى خطاباتهم التى ألقوها طول مدة الحرب أكثر من مئة مرة بأنهم بحاربون ضد ( الميليتاريزم)

وهوى التفوق الدولى يسيرون منذ اليوم الذي تلى انعقاد الصلح بموجب خطة تخالف المبادىء التى سبقت لهم المناداة بها بكل أبهة وتبحج على رؤوس الاشهاد محاولين القضاء على السيادة الدولية. لالمانيا واقامة دعائم التفوق الدولى الانكليزي مكانها.

#### \*\*

إنه مامن شعب أظهر ما أظهرته انكلترة من الميل الشديد لتدويخ البلاد والقيام بالفتوحات. إذ أنها بعد أن اختصت نفسها بالاسطول الالماني واستولت على المستعمرات الالمانية أعلنت حمايتها على مصر وعلى بلاد مابين النهرين وعلى بلاد العجم ، ثم جربت أن تستولى على الاستانة وعلى قسم من تركيا عن طريق توسيط اليونانيين.

و إنك نترى تلك الأمبراطورية العالمية البريطانية مع ما استولت عليه من البلاد وألحقته بهما نظير بلاد ما بين النهرين، وفلسطين ومصر و « افريقية الالمانية » والكرون والتوغو وجزر « الصند » وغيرها ، تراها تتبسط في النفوذ في بقاع تمتد من مصر الى الكاب والى الهند تتضمن شطرا كبيرا من أفريقيا وآسياوتنشر لوا حمايتها على أكثر من ربع الارض .

ان حالة انكلترة الراهنة يمكن أن تتلخص في هذه الجلة التي فاه بها اللورد كرزن في مجلس العموم وهي ( ان انكلترة قد ربحت كل شيء في هـذه الحرب بل لقد حصلت على أكثر ممـاكانت تأمل).

وفي الواقع لم تكن انكلترة يوماً تحلم بمثل هذه السلطة العجيبة فان بضعة أسابيع قد كفتها لتستغل جميع الارباح والمنافع التيجاءت يها الحرب العالمية .

### قال العلامة المؤرخ ( فربرو ) :

لقداستولى على انكاترة نوع من الهذيان جعلها تتوق الى بسط سيادتها على العالم باجمعه فهذه الرغبة لا يهدد العالم باجتدابه نعو هوة سحيقة من الخراب والفناء بعد الاطاع الالمانية الاها . . . . ولقد وقعت انكاترة في الخطأ نفسه الذي كان سبباً في سقوط نابليون أولا ثم في سقوط المانيا عليها العالم في جعلها دستوره الذي يسير بموجبه . ولهذا فهي تجرب أن تقيم على أطلال نصف آسيا مستعمرة كصورة عن الامبراطورية أن تقيم على أطلال نصف آسيا مستعمرة كصورة عن الامبراطورية أن تقيم على أطلال نصف آسيا مستعمرة كصورة عن الامبراطورية أن اعدوا لذلك وسائل أعظم من وسائل انكاترة بما لايقاس . » اه أن اعدوا لذلك وسائل أعظم من وسائل انكاترة بما لايقاس . » اه

ان انكاترة لاتسعى لتنفيذ اراديها التى ترمى الى القبض على صولجان السيادة الدولية فى العالم عن طريق الفتوحات والاستيلاء على الاراضى فحسب بل وعن طريق تصرفاتها بازاء حلفائها ، تلك التصرفات التى تماكل تصرفات الملوك والسلاطين المستبدين بازاء رعاياه عند ماكان البلاشفة على ابواب (فرسوفيا) لم تحجم انكاترة عن ايصاد ابواب (دا نعزينغ) التى هى الطريق الوحيد الذى يساعد فرنسة على ارسال المؤمن والذخائر والاعتاد بسهولة الى البولونيين المكافين بايقاف تلك الغارة . كما أنها اضطرتنا امام الاعمال المدائية التى يقومها نفر من دخلوافى الحماية الانكليزية عن يقيمون على حدودنا السورية للأن نضعي في سورية بعدد غير قليل من الرجال وأن ننفق عدداً لايستهان به من الملايين . وعداكل ذلك فهى لم تنفك مدة اربع سنوات عن معاكسة مطاليبنا المتعلقة بالتعويضات .

\* \* \*

ينتج مماتقدم أن تشييد اركان السيادة الدولية الانكايزية هو من النتائج الرئيسية للحربالعالمية وأن يكن منالأمور التي لم يتوقعها الناس كثيراً

على ان هذا التفوق الدولى لم يكلف انكلترة نفقات طائلة ، فقد

بقيت حالتها المالية من الجودة بحيث أن ميزانية الواردات اصبحت اليوم تفوق ميزانية الصادرات .

وعليه فان أوربة لم تقاتل أربع سنوات ضد السيادة الالمانية الالكيرة من تعر السيادة الانكليزية . هذا وليس هناك أى أمل يسمح لنا ان نعتقد بأر السيادة الأخيرة ستكور أخف وطئاً من الاولى .

ولقد كان الناس فيا مضى يعيبون على المانية سعيهافى سبيل تصويب رغباتها التي كانت ترمى الى القبض على صولجان التفوق الدولي وذلك عند ماتؤ كد بأنها كافت من قبل (السماء) بمهمة تمدين العالم ثم رأينا المسترلويد جورج يؤكد في خطاب ألقاه في (شفليد) . « بأن العناية الربانية قد كافت العنصر الانكليزي بمهمة تمدين شطر من العالم . »

وانه لمن المؤسف أن يضن الوزيرالمشهورعلى العالم ببيان الطرق السرية التي أفهمته بأن المولى عزوجل قد أناط بانكلترة القيام بالمهاة التي سدق أن أناط القيام بها لالمانيا .

ان الشعوب تتبع في سيرها طريقة مخالفة كل المحالفة للأفكار والمباديء التي تودي بها أثناء المفاوضات التي دارت في مؤتمر الصلح فقد رأينا في الحقيقة أنه قد خرج لحيز الوجود فى بقاع مختلفة من الأرض مركزان أو ثلاثة مراكز السيادة الدولية ، ويظهر أن مراكز السيادة الدولية هده قد عمل فى تمكونها وتكاملها القانون الذفهى الآتى :

كل شعب عندما يعظم يميل الىالسير في الطريق الموصلة السيادة الدولية ، ثم يميل الى القضاء على الحكومات المنافسة له حالما يندو أقواها .

وفي الحقيقة ان السبب الرئيسي لنشوب الحرب الأخيرة هو عبارة عما كان بين المانيا وانكلترة من المنافسة التي كانت تدعوهما لتنازع السيادة الدولية في أور بة . ولما فكر أمبراطور المانيا باعلان الحرب فكر في اعلانه ضد انكلترة لاضد فرنسة .

ان الشعب الذي يطمح ببصره الى السيادة على العالم لا يلث حى برى ان الشعوب الاخرى الى هى ذاتها أيضاً تتوق الى القبض على صولجان السيادة الدولية — قد قامت ضده وهبت لمها كسته ولقد غدا الناس اليوم برون هذه الحقيقة ويتبينونها شيئاً فشيئاً فبمقابل (الامبرياليزم) الانكليزية تنمو بسرعة كلية (امبرياليزم) الولايات المتحدة التي تحلم منذ أمد بالقبض على صولجان التفوق الدولى في آسيا بارغم من معارضة انكلترة واليابان الاكيدة.

وكذلك فان الولايات المتحدة تسرع الآن في إعداد أسطول يحري يمكنه أن يقاوم اليابان و يتغلب عليها . لأن اليابان يهمها بعد أن تسلخ « شانتونغ » بما فيها من السكان الذين يبلغ عددهم (٣٠) مليوناً وتستولى عليها — أن تبسط نفوذها على سيبريا الشرقيةوعلى بلاد المغول وعلى شالى اليابان وعلى جزر الفيليبين .

٧ \_ النضال في سبيل الاحتفاظ بالكيان في الشرق الاقصى

إن المطاحنات في سبيل التفوق الدولي في أور بة نشأت بوجه خاص عن الأطاع . وغاية ماهنالك أنهذه الأسبابقد يآتي عليها يوم تزول فيه من عالم الوجود برمنها وينجو الناس منها . في حين أن النصال الذي أخذ بحدث في الشرق الأقصى هو بالنظر الميابان نضال ضروري عن الحياة وكفاح واجب في سبيل الاحتفاظ بالكيان بسبب تكاثر عدد النفوس فيها وازدياده ازدياداً مفرطاً يوماً بعد يوم . وهو نضال لاتقوى جميع الخطب الرنانة التي تلتى في المؤتمرات على الوقوف في سبيله وصد تياره .

فهنده الحالة المرتبطة بالمستقبل هي من العناصر الأساسية في القضية المعروفة بقضية المحيط الهادئ (الباسفيك) والتي يضطرب لها بال الولايات المتحدة كثيرا لأن مستقبلها يتعلق بها.

( م ـ ٢٦ اختلال التوازن )

ولما كان الاميريكيون كبقية امم الأرض جماء ذوى عقيدة تصوفية أوسرية يخصوص المؤتمرات فقدعقدوا مؤتمرا في (وشنطن) لحل الله القضية . فكان اول ماوضع على بساط البحث هو مسألة التسليحات . ولكن الحقيقة هي أن الأمر الذي كان يشغل عقول القوم اذ داك لم يكن عبارة عن هذه المسألة التالية قط .

ان قضية الباسيفيك بالرغم من جميع الكنايات والاستمارات التي يحيطها بها الخطباء لطمس الحقيقة تنحصر في ايجاد وسائل من شأنها أن تعيق اليابانيين عن امتلاك آسيا ونشر لواء سيادتهم في ربوعها وتمنعهم بوجه خاص عن ارسال مهاجريهم الى الولايات المتحدة ولل كان اليابانيون لا يختلطون بالمناصر الأخرى ، ويتكاثر ون بسرعة كلية ، ويشتغلون فضلا عن ذلك مقابل أجور دون الأجور التي يتقاضاها ذوو البشرة البيضاء فسينافسون هؤلاء الأخيرين، منافسة تأتى بالضرر البالغ على « البيض » وتقضى عليهم .

فالمهاجرة بالنسبة اليابانيين غدت ضرورة متحتمة لابد منها وأن تكن ومصالح الأمير يكيين على طرفي تقيض. إذ لما كانعدد النفوس فى اليابان بزداد في كل سنة ازدياداً هائلا لم يعد بامكانهم والحالة هذه أن يجدوا فى البلاد اليابانية أمكنة يأوون البها ولو كانت

عبارة عن أرض مجردة لابناء فيها ولا عمار كما إنهم لا يستطيعون النزوح إلى بلاد الصين بالنظر لكثافة النفوس فى هذه البلاد التي غدت تضيق بأهلها فضلا عن الاغراب . فلهذا تراهم ير يدون النزوج إلى الولايات المتحدة والمستعمرات الانكليزية .

ولقد استطاعت بعض قوانين من قبيل القوانين (الدراكونية) (١) أن تجعل هذه المهاجرة من الصعوبة بمكان حتى اليوم . ولقد احتمل اليابانيون أحكام هذه القوانين لما لم يكونوا الشعب الأقوى . أما الآن ؟

أما بريطانيا التي هي مرتبطة مع اليابان بماهدة تحالف والتي يجعلها بعد المسافة وانكاشها في بقعة نائية بعيدة في مأمن من خطر الغارات ، فألها لا ترى في انتشار العنصر الأصفر وتكاثر عدده أى خطر أو ضرر. ولكن الأمر على خلاف ذلك عاماً مع المستعمرات الانكليزية نظير (كندا) و (اوستراليا) و (زائدة الجديدة) و (افريقية الجنوبية) وغيرها من المستعمرات التي تشاطر الولايات المتحدة ميولها في هذا الصدد ، ولا تريد بوجه من الوجوه أن تدع الخطرالا صفر يكتسح البلاد.

 <sup>(</sup>١) نسبة الي « دراكون » • وهي قوانين كانت تفرض عقوبة الاعدام على أقل هفوة وأدنى خطيئة • حتى قبل كا نها خطت بالدم • ولهسذا يضرب بها المثل اليوم في معرض الصرامة والشدة ــ المترجم

ولقد صرح مندو بو هذه المستعمرات بآرائهم في هذا الصدد بصورة باتة صريحة ، وفاه رئيس الوزارة الاسترالية بنصريحات قال فبها : « تتمتع البلاد التي نمثلها بحقوق يصرح لهما أحدها بأن تكون حرة في اختيار مواطنيها واصطفائهم ، وبالتالى أن تطرد الغرباء الذين لا يلتئمون مع أغراضها ومصالحها .»

فيل سنصبر اليابان الحالية زمناً طويلا على هذا الحرمان المهين رغما عن إنهــا تتحمله حتى الآن وهي تمانع أشد المانعــة ? أن القوة وحدها تستطيع أن تكرهها على ذلك .

وقصارى القول أن يابان الأمس الضعيفة قد أصبحت اليوم حكومة ذات قوة عظيمة تعامل أعظم الحكومات بأساً معاملة الند للند . فعي تملك أسطولا يضاهي أسطول انكاترة ، ولقد قام هذا الأسطول أثناء الحرب بمهمة (الضابطة) في المحيط الهادىء ، وأدى للحلفاء خدمات جلى . كما أن ممثل لليابان في باريز قد كان من أعضاء ( اللجنة العليا ) الى وضعت شروط الصلح العام .

فيابان الأمس الصغيرة هي اليوم عظيمة جداً من الوجهة السياسية. فاذا ضربنا صفحاً ولم نتكام عن استيلامها على الصين اقتصادياً نرى أنها قد ألحقت بها بلاد (شانتونغ) التي هي من

اتساع المساحة بما يعادل مساحة فرنسة. ثم ألحقت (منشوريا)كما إنها ستلحق ببلادها عما قريب ولا شك كلا من (سيبريا) وجهات بحيرة ( بائيكال) و ( فلاديفستك ) وكل هـذه البلاد من المناطق الغنية بالفحم و زيت البترول. فاليابان اليومسيدة آسيا الحقيقية.

\*\*\*

ولقد كنت تنبأت منـذ مدة بعيدة فى مؤلف كبير كرسـته للـكلام عن الشرق بأنه لابد من حدوث حرب طاحنة بينالعنصر الأبيض والعنصر الأصفر.

ويظهر أن هذه الساعة قد اقتربت الآن. فاذا كانت الولايات المتحدة لها القدرة في الوقت الحاضرعلى الدفاع عن نفسها أمامالنارة اليابانية فما ذلك إلا لأنها اضطرت لكى تساعد الحلفاء وقتئذ أن تشكل جيشاً وتؤسس عارة بحرية .

فيفضل هذه الاستعدادات والتسليحات وبفضل المساعدة المعنوية التي تقوم بها المستعمرات الانكايزية نحوها ترى أميركا اليوم تقاوم الضغط الياباني ، ولكن هذا الضغط في ازدياد مستمر ٤ ولهذا نراها تريد أن تجد وسائط تضمن لها اجتناب الدخول في معركة من الواضح أنها ستكون هائلة ودامية أكثر من المحاربات

السابقة بمسالا يقاس . إذ ستكون هسنده الحرب هي الحرب العظمى المنتظر حدوثها بين العناصر . وستقضى الضرورة على الهند ومصر والصين بحوض غارها الى جانب اليابان وذلك لسكي لا يطأطئوا رؤوسهم وبحنوا أعناقهم بعسد الآن للتفوق الذي يدعيه العنصر الأبيض عليهم .

ويمكننا أن نعتبر من الحقائق الناصعة تلك الفكرة الحديثة التي صرح بهـا رئيس الوزراء الاستراليين إذ قال : « إن الدور الذي تلعبه الحوادث العالمية العظمى أصبح على وشك الانتقال من سطح اليابسة الأوربية الى مياه المحيط الهادىء. »

قد نجح مؤتمر ( وشنطن ) في أن يؤجل بعض التأجيل موعد نشوب الحرب العظمي بين أميركا وآسيا

على إنه لما كانت دلائل الأُحوال تدل على أن تلك الساعة لابد من حلولها فان حكام الولايات المتحدة سيجبرون على سلوك أحد هذين الطريقين:

أما الرضاء بغارة اليابانيين والقبول بها واليابانيون إذا ما أغاروا على المولايات المتحدة بحولونها في نهاية الأمر إلى مستعمرة من المستعمرات اليابانية بسبب تمكثرهم العظيم الذي لا يمكن أضعافه أو إبطاؤه . وأما صد تلك الغارة عن طريق امتشاق حسام الحرب

فهذه الحرب الهائلة التي غدا خطرها يتعاظم فى كل يوم لن تكون الاطاع والمنافسة بين الملوك والسلاطين والضائن من مسبباتها فهي ستكون مشابهة لتلك المعارك الهائلة التي كانت تنشب في سبيل الحياة والتي كانت تنتهى في الأدوار الأولى التي مرت على الأرض أما بفناء الأجناس وأما باستحالها من شكل إلى آخر.

إذا كان مؤتمروشنطن قد أني بنتائج سياسية ضعيفة أومتوسطة فانه لم يخل من فائدة من حيث إظهاره مرة أخرى أن حياة الشعوب الرغم من أحلام القائلين بالصلح الأبدي مستمرة على الخضوع لحم بعض القوانين الطبيعية التي لا يقوى التقدم الذي تأتي به الحضارات على طعس معالمها و إزالتها من عالم الوجود مك

**ब्लाह्या** 

## الفصل الثالث

## قضية الضمائة

انه من الجلى بأن قضية التأمين هي أهم القضاباالحالية وأعظمها شأنا . ولما كان الحلفاء غدوا يتركون فرنسة وينسحبون من جانبها شيئاً فقد بقيت لوحدها أمام عدواً قلقت راحته فكرة الانتقام فغدا لا يهدأ له روع ولا يطمئن له خاطر فكيف يتاح لفرنسة أن تضمن السلامة وقوطد أركانها

ان الوسائط التى يصح الركون اليها لتحقيق هذه الأمنية قليلة المعدد جداً . بل لا يوجد بينها فى الحقيقة سـوى واسـطة واحدة مستجمعة الشروط التى تؤهلها لتحقيق المطاوب وهي اشغال المدن التي تمتد على ضفاف الرين . وتغدو الساعة التى سيحاول العدو أن يغتقم فيها قريبة حالما يبدأ اخلاء هـذه المدن . ان كبار الرؤساء العسكريين عندنا منعقون جيما على صحة هذا الأمر

ان الأسطر التي خطتها الايام للمستقبل في ســجل الحوادث.

مدونة فى الزمن الراهن. ولهذا السبب يجب أن لايذهل عن بالنا أبداً ماينتظرنا اذا استولى الالمانيون من جديد على الارض الفرنسية ولقد ألمت جريدة نيو مرك تريبون فى عددها الصادر بناريخ

١٤ شباط سنة ١٩٧٣ الى الاعمال التى قام بها الالمانيون في فرنسة
 وفي بلجيكا وذلك كما يلى ، قالت :

« لقد بدأوا بسلب السكان ثم أجبروهم على العمل ونفوهم كالارقاء الى المانيا وقد سرقوا المكنات والأمتعة والصوى (تابلو) وأحرقوا المنازل والمكتبات والكنائس وخر بوا الأراضى ، وساقوا الناس بالألوف الى السجون ومنصات الاعدام

« يحب أن يبقى عدد كبير من شهود حادثة بهب «لوفن» و « مالن » ومن جاعة الاختصاصيين فى تلك السرقة ومن رجال « يسينغ » فى بلجيكا ومن أولئك المهندسين والفنيين الذين لم يكن للرحة أوالشفقة من أثر فى قلوبهم والذين عرفوا جيدا أن يجعلوا من شمالى فرنسة صحراء قاحلة أثناء السحامهم محو خط « هندنبورغ » ٢٢٠

لاشك بأن هذه الاعمال ذاتها ستعاد عند مايتمكن الالمانيون. من الأخذ بالثار. كما انه لامجال لأى وهم أو ظن في هذا الصدد . اذا حدثت ألمانيا نفسها بالقيام بتعد جديد فان هـذا التعدي سيكون سبباً لخراب فرنسة وفنائها على الكامل

ان أغراض ألمانيا ونياتها هي دوماً نفس الاغراض التي ضمنها وزير الحربية البروسية الجنرال « شلندرف » الكلمات الآتية وجلها تجرى مجرى الدساتير. قال:

« لا يمكن أن يقع بين فرنسة وألمانيا شىء ســوى قتال يفضى الى الموت الى الموت

«ان القضية لايتم البت فيها الابفناء أحد هذين الخصمين واننا سنلحق ببلادنا كلا من الدانيمرك وهولندة وسويسرة وليفونيا و (تريستا) و (البندقية) ، كما اننا سنضم اليها القسم الشمالي من فرنسة من الصوم حي اللوار. » اه

لاشك بأن هذه الاطاع التي يدافع عنها المؤرخون والاساتذة الجرمانيون منذ أمد بعيد ستولد ثانية في اليوم نفسه الذي تتخلى فيه فرنسة عن الضانات الحقيقية الوحيدة التي تملكها في الوقت الحاضر لتثبيت دعائم الصلح ونعني مها أشغال ضواحي الرين. أما الاستسلام للأوهام فيهذا الصدد فلا فائدة من ورائه ولا منفعة ولقد ذكرنا الاستاذ (بلوندل) فيا يتعلق بهذا الأمر بماكتبه

( ادوار ماير ) وهو من أشهر الاساتذة في جامعة براين ، فقد كتب هذا الاستاذ المشهور : « يجب أن نلق في أذهان الناشئة بأن الحرب التي لم توصلنا الى ماكنا نؤمله ستتبعها بحكم الضرورة ، سواء في هذا اليوم ، أو في يوم آخر جملة حروب وذلك الى أن يصل الشعب الألماني ، هذا الشعب الذي اصطفاه الله منذ الازل الى المكانة التي له الحق فيها بين شعوب هذا العالم . »

وقد أخذ السواد الأعظم من أساتنة الجامعة بتلقين هذه الفكرة. وتحدث رئيس معهد الحقوق في برلين الى الاستاذ (بلوندل) منذ بضعة أشهر فقال له: لم « يعد مناص من حرب جديدة .... اذ اننا سنجد أنفسنا في الغد أمام الحالة نفسها التي كناعايها بالامس .»

#### (( ※))

ان هذه المسائل المعاومة يجب أن لا تغيب عن الذهن لحظة ، لانها مرتبطة بالمستقبل قدر ماهي مرتبطة بالماضى . ومع ذلك فان الناس ينسونها بصورة تدعو للعجب والحيرة . وتسود اليوم في بعض الدوائر الوزارية فكرة الصلح الأبدي التى ينادي بها أناس من خوى المقول المحدودة ، فغدا القوم يودون أن يخلقوا في نفوس الالمانيين فكرة تناسى الماضى ولا شك بأنهم يؤماون من وراء ذلك تهدئة

الخواطر الجزمانية الثائرة وذر الرماد على النار التي تتأجج في صدور الألمــانيين .

عكننا أن نذكر هنا كمثال عن هذا الزيغ الذي لا يمكن ادراكه والضلال الذي يستحيل تصور مثله الحادثة الفريدة التي حدثت لمؤلف الكتاب المعنون هكذا (لور بحالالمانيون الحرب) فقد أوضح الكاتب في مؤلفه نوايا الالمانيين وأغراضهم ومقاصدهم واعتمد في كلامه على أشهر المطبوعات الجرمانية ، وقد نال هذا المؤلف استحسان الكثيرين من الرجال البعيدين في الشهرة سيا منهم المرشال ليوي

ولما كان المؤلف غير عارف بالعقلية التي أشرت اليها قبل قليل فقد أرسل ثلاثمئة نسخة من كتابه مجاناً الى للمكتب ذى الاختصاص في وزارة المعارف العامة لكى توزع هـذه النسخ على مكتبات البلديات.

على انه خلافاً لكل احبال قد رفض ذلك المؤلف (بفتح اللام) الذى كان واضح الفائدة جلى النفع : رفضاً باتاً . والسبب فى ذلك على ما جاء فى كتاب الرفض هكذا : « مهما كانت البيانات التى وردت في الكتاب صحيحة فهى لهجة الكتاب الشديدة التي استدعت الرفض »

هاك الحد الذي وصلت اليه مساعي ( البرو بعندة الدفاعية ) عندنا ! فهى تقصادم مع المعارضة الثقيلة معارضة كتاب(الاقلام) الخاملي الذكر الذين تجاوز العمى في أبصارهم و بصائرهم في الحقيقة الحدود المعقولة تجاوزاً مفرطاً

#### \*\*\*

بينها كان السكلام يجري في الرور في صدد المقدرات التي خبأها المستقبل لفرنسة بل ولا وربة أيضاً ، كان نفر من المتشرعين ذوي المقاوب الطيبة في جمعية الأم يلقون المحاضرات المشبعة بالمبادىء الانسانية ولكنها محاضرات لم يكن يؤمن بما جاء فيها لا الخطباء الذين كانوا يتفوهون بها ولا المستعمون الذين كانوا يتفوهون بها ولا المستعمون الذين كانوا يتفوهون بها ولا المستعمون الذين كانوا يسعون البها

بل انهذه المحاضرات كانت محاطة بسحابة كثيفة من السآمة والضجر . ولهذا السبب ولا شك اعتراني النماس ذات ليلة بينما كنت أقرأ تلك المحاضرات ثم تغلب على سلطان الكرى فغشيتنى غفوة تناو بتنى فيها أحلام كثيرة

ولقد حملتنى الاعراض. (الصدف) الى ( الشانزليزه ) وهي الجنة التى خصت بها أظلال مشاهير الرجال بحسب شريعة الوثنيين .

كان اول من صادفته هناك مؤسس الوحدة الالمانية البرنس « بسمرك » فلم تقع عينه علي حتى وضع يده على ظل حسامه وقال لي. شدة معنفاً :

« لاتباهى بظفرك (أي بالظفر الذي نالته أمتك) أيها الان اللعين سليل دلك العنصر الممقوت (أي العنصر الفرنسي). فان في. بلادك، لحسن حظنا، عدد من الاشتراكيين والشيوعيين وبلهاء « الانسانيين » يكفى لأن يضمن لنا النجاح عند مانهب للانتقام. والأخذ بالثأر. في ذلك اليوم لن رتكب خلفائي وأعقابي مرة ثانية. الغلطة التي ارتكبت عام (١٨٧٥) اذ أنني عند ما رأيت في تلك. السنة أن فرنسة قد ولدت من جديد وددت أن أسحقها سحقاً باتاً وذلك بأن استولى على اغنى أيالاتها وأن أجبرها على قبول شروط من شأنها أن تجعلها في حالة خراب تام وافلاس عظيم مدة قرن كامل لكنني ارتكبت خطئاً جسما باصغائي لنصائح الحكام عنسد ماحدروني من تنفيذ الخطة التي رسمتها ، في حين أنأولتك الحكام لم يكن عليهم في الأصل أن يتقلدوا السلاح لأجل الدفاع عرب فرنسة. فكيف ارتكبت مثل هذه الغلطة ? إنني والله لأعجب من نفسي! » اه

فتكسرت إذ ذاك كثيراً من هذه الكامات الفظة ولهذا فقد ابنعمت عن المكان وسرت نحو أحد الجموع حيث خيل لى أننى أرى ظل الشاعر الطيب (لافونتن)

أما ذلك الظل فقد كان ظل الشاعر المذكور حقيقة . وقد كان يلقي على مسامع الذين كانوا ملتفين حوله وهم على أنم ما يكون من الجذل والانشراح قصة من قصصه تمكنت من ضبطها وهي هذه :

### ∞﴿ النمر والصياد ﴾⊸

التقى يوماً أحد الانمار وكان مشمراً بضرائه أحد الصيادين في زاوية من زوايا أحد الغابات. وكان الصياد مسلحاً ببندقية صلبة متينة. وفيا كان يصوب بندقيته نحو النمر ويهم باطلاق النار عليه هتف هذا الاخير وهو يضع يده المرتجفة من الفزع على قلمه قائلا:

- قف أيها الصياد! ان « الانسانيين » قد أعلنوا أنجيع المخلوقات تربطها ببعضها رابطة الأخوة بل ان النمر هو في الاصل صديق للانسان منذ زمن ميد يحمي المروج من شراهة قطمان النم الاشرار . أما الرأسهاليين فهم وحدهم الذين جعلواالانسان ينظرالنمر بعين العداء . فانتحد اذن يا أخي اتباعاً كما ينادي به رسل نزع

السلاح وهكذا نحظى بالسعادة السكلية . فالق سلاحك أدن وهاأنا سأقم حالا براثني وأظفاري

فتأتر الصياد لهذه الكلمات ولذلك فقد ارخى سلاحه ولكنه لم يتركدمن يده فامام هذا النجاح (النصفي) لم يسع الخر الا أن يجرى في حديث الاستعطاف والاسترحام، ويمادى في اقناع الصياد لدرجة تجعل هذا يترك سلاحه اخيراً ويلقيه من يده بعيدا عنه فلا يكون من الخر الا أن يقطع احاديثه الانسانية فجأة وينقض على الصياد فيفترسه, ولما انتهى من افتراسه نظر الى بقايا ضحيته نظرة علوها الاحتقار والازدراء، ثم تمرقائلا:

ايها الابله

فكانت هذه المكلمة المرثاة الوحيدة لذلك الصياد الرقيق القلب في مأتمه . فليت شعرى هل يستحق ذلك الصياد مرثاة غير هذه المرثاة ?

و إذ ذاك صحوت من هجوعي ، ولما عدت إلى عالم الأرض باشرت بمطالمة بعض الصحف الانكليزية فرأيتها تنصح لفرنسة بمبارات كلها تودد وتحبب أن تترك الرور وأن تتنازل عن مطاليبها في شأن التعميرات التي تعوق سبيل التجارة الانكليزية . وقدكانت هذه النصيحة هي التي مافتاً المسترلويد جورج يلقيها منذ أمد بعيد في اساع الحلفاء الذين هم كثيرو الاطاعة لما يمليه عليهم من الوساوس متصلفاً متعجرفاً .

من الجلي إن إشغال قطعة من أرض العدو عملية كثيرة الثمن باهظة النفقات وغير مستحسنة في الوقت ذاته . لكنه يكفي المرء أن يقرأ المقالات التي يكرسها الألمانيون للكلام عن فكرة الانتقام والأخذ بالثأر التي امتلكت عقولهم لكي يدرك مبلغ الضرورة التي تقضى باتباع تلك الطريقة .

فلقد مر على فرنسة وبلجيكا زمن طويل لم يكن فى وسعها وقتئد لكى تتمكنا من اتقاء الغارات الجديدة أن تتبعا غيرهذه اللطريقة . كما إنه لن يمكن إمجاد غيرهذا الحل قبل أن يآتي يوم تتحول فيه الأفكار البربرية التي لاتزال مسيطرة على الشعوب تحكم فيها كما تشاء ك

# الفضِّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## أشكال الحروب فى المستقبل والاوهام المتعلقة بقضية نزع السلاح

إن القضية المزعجة ، قضية نزع السلاح من المانيا ومن مختلف البلاد الأخرى من القضايا التي ما فتأت تشغل بال القابضين على زمام الأمور في جميع حكومات العالم .

لله أصبحت المانيا خطراً على العالم بدرجة جعلت جميع الشعوب لا يجسر أحدها على إنقاص عدد أفراد جيشه برغم رزوحها جميعاً أحمت عبء ميزانيات باهظة النفقات لدرجة ستؤدى بتلك الشعوب الى هاوية سحيقة من الخراب والافلاس .

و بينما جميع الشعوب تتوق الىالسلام فان ضرورات قاطعة لا بد منها تحتم عليهاترييد عدد جيوشها وتسليحاتها .

واذًا كانت جميع الشعوب تستطيع أن تفكر بنزع السلاح بعض التفكير فان فرنسة أقلها استطاعة على ذلك . فهي لاتستطيم أن تفكر بنرع السلاح اللهم الا اذا كانت كل من حكومي انكاترة وأميركا تقومان بما عبثاً يطلبه منها رجال حكومتنا ونعني بدلك أن تنعهد كل منها بالدفاع عن فرنسة فيا اذا حدثت المانيا نفسها بالقيام بغارة جديدة اذ ان المفعول المعنوى البسيط الذي تولده هذه الاتفاقية والمحالفة يفي بالفرض المطلوب.

ولما كانت هده الفكرة قد أخفقت فان فرنسة أصبحت منفردة تقريباً أمام عدو قديم العهد بعداوته لا بخفي مايتأجج في صدره من نار التوق الى الأخذ بالثار.

على ان أوربة في الاصل لم تكن يوماً مهددة بنشوب الحروب بين آونة وأخرى قدر ماهي مهددة اليوم. وانى أكرر القولهناأيضاً بأن السياسة العقيمة التى قضت بتقسيم النمسا وتركيا الى دو يلات بينها منافسة ورقابة قد خلقت هذا الشكل من أوضاع السياسة الذى هو مدعاة خلاف دائم بين هذه الدويلات وتضاد أبدى بين أغراضها وأهوائها.

فالتشكوسلوفاكيون وسكان رومانيا والبولونيون والهنغــاريون والمصريون والأتراك واليونانيون ... الخ قد اشتبكوا بالملاحم فيها بينهم أوهم يهمون بالانقضاض على بعضهم . هل سيكون الديمقراطيون الذين هم ورثة السلطة المسكرية الالمانية أقل شغفاً بالحرب من أسلافهم أركان هذه السلطة ؟ ان علم النفس والتاريخ لا يدعان مجالا للأمل بامكان صحة هذا الأمر . ولقد لاحظ الدكتور « بوتار » الذي هو من أشهر مستشارى رئيس الجهورية الجديد في الولايات المتحدة و بحق لاحظ أن اليونانيين القدماء عندما كانوا يدعون لا بداء رأبهم في تفضيل أحد الامرين السلم أو الحرب حلى بعضها كانوا يؤثرون الحرب و يرجحونها على السلم . والدكتور « بوتار » يعتقد بان هده النتيجة هي احدى النتائج التي تأتى مها القوانين المسيطرة على نفوس الجاعات وقد أضاف على ذلك مايل ، قال :

« ان القول المأفور الذى ينص على ( ان الحكومات هي التي تجبر الشعوب بالرغم عنها على امتشاق الحسام) لا يستطيع الشبات دقيقة واحدة أمام الحقائق التي يؤيدها الواقع فنستطيع اذن أن نتأ كدبأن لو استطلع رأى الشعوب الالمانية والمساوية بشأن الحرب أو السلم في مجتمع عام في الاسبوع الاخدير من تموز عام ( ١٩١٤) لجاءت أغلبية الاصوات الساحقة في جانب طلب الحرب .» اه

ان الحاح الحلفاء في طلب نزع السلاح من المانيا أى القضاء على المدافع الرشاشة والمدافع العادية التي لا تزال باقية عندهاناشىء ولاشك عن اعتقاد رسخ فى أذهابهم من أن المانيا اذا ماجردت من أدوات الحرب وعدده ولوازمه فاتها تصبح مأمونة الجانب و يندوا عجزها غن شن الغارات مضمونا

ان هذا الاعتقاد باطل

فان جميع العسكريين يرون ان المانيـــا هي اليوم سواء كان لديها مدافع أو لم يكن ، في حالة تمجز معها على معاودة امتشاق حسام الحرب في الوقت الحاضر

في حين انها بعد بضع سنوات سيكون شأنها غير هــذا الشأن تماما ولو لم يصبح الديها مدفع واحد .

\*\*\*

إن هذه النتيجة هي خلاصة مابحدث من الرق يومياً في عدد الحرب وأدواته . فان هـذا الرق والتقدم يجعلنا أمام هـذه الحقيقة الأساسية وهي أن عراك الشعوب في المستقبل سيكون بوجه خاص عراكا جوياً وأن الدور الذي ستمثله التخوم والجيوش والمدافع في هذه المطاحنات سيكون قليل الخطورة ضئيل الأهمية .

لقد بافت النتائج التي وصل البها صنع المواد المنفجرة حداً أصبحت معه القوة المفرقمة لهمذه المواد مدهشة للغاية فستكفى الطيارات التجارية إذن لايصال الألغام المحشوة بهذه المواد الملتهبة المفرقمة الى ساء إحدى البلاد والقائما عليها من عل الى أن تبيد عن آخرها ولما كان لغم واحد فيه من القوة منذ الآنمايستطيع معها على إبادة جميع مايدخل ضمن نطاق ساحة تمسح منة متراً فسيكفى المهم واحد إذن لتدمير شارع برمته وابادة جميع من فيه من السكان لاشك في أن هدف الحروب الجديدة في المستقبل ان يكون أبداً منحصراً في الإغارة على الجيوش بل سيكون هدفها إبادة المدن أبداً منحصراً في الإغارة على الجيوش بل سيكون هدفها إبادة المدن أمدها سيكون أقصر جداً من أمد الحروب القديمة فستكون دمية أمدها سيكون أقصر جداً من أمد الحروب القديمة فستكون دمية أكثر من هذه الأخيرة بما لا يقاس.

إن العدد العسكرية في المستقبل ستكون من دواعي تفوقها ، أنها صئيلة النفقات لأن غاية ما هنالك إن هـذه العدد ستتألف من طيارات تجارية محملة بالمواد المنفجرة والقنابل المولدة للحريق عوضاً عن أن تحمل البضائم والسلم . لـكي أظهر للقارىء بأن النظريات السابقة ليست عبارة عن مجرد فكرة أرانى مضطراً لأن أفسح المجال لجملة معترضة أو بعبارة أخرى لأن أتكلم بضع كمات (على الهامش) كما يقولون، فأقول :

لقد كنت فيا سبق ذكرت القارىء بأننى اتفقت قبل ما يربو عن العشرة أعوام مع صديق « داستر » وهو مرف أساتذة معهد الصور بون على أن تخصص فى كل أسبوع بوماً ندعو فيه على طعام الغذاء كل من ذاع صيته و بعدت شهرته من الأشخاص على اختلاف الأعمال أو الحرف أو المناصب التي يمارسونها و يزاولونها ، فكان هؤلاء يبدون نظرياتهم ونحن على الطعام فيا يحمد ومياً من الحوادث العظمي .

ولقد كان يوجد بين مدعوينا عادة كثير من مشاهير القواد ورجالات الحكومة الممتازين بمقدرتهم . وقد قضينا ساعات لذيذة جداً ونحن نصفى الي الجنرال (مانجن) والجنرال (دومودوي) اللذين كانا يشرحان للحاضرين كيفية تقلب الأمور والأحوال أثناء الحرب والى الاميرال (فورنيه) الذي كان يبحث عن تقدم الشؤون البحرية في مضار الرقى والنكامل – والى أمثال (بريان) و رابرو) من رجالات السياسة الذين كانوا يخوضون عباب البحث

فى القضايا الاجماعية الكبرى . ثم إن كثير بن من ذوى الشخصيات البارزة من مختلف البلاد أمثال ( فنزيلوس ) و « تاكه ونسكو » و ( براتيانو ) وغيرهم الذي جلبهم مؤتمر الصلح الىبار بز كانوا بطبيعة الحال يحضرون لمقر اجماعنا فيعرضون على الحاضرين آرائهم ونظرياتهم

ولما كنت أنا الذي أترأس المائدة فقد كنت أنا الذي أترأس. المواضيع التي تعرض على بساط البحث أيضاً .

فني اليوم الذى سئل فيه مدعوونا الأفاضل عن رأيهم في مسألة نزع السلاح من المانيا وعن إلحروب القادمة شرفى بزيارته أحد كبار القواد الذين كانوا يدبرون أمور القوى الجوية العسكرية عندنا، وقد تكلم لى حضرته عن الدورالهام الذى سيلعبه الطيران في الحروب القادمة فكان يعتقد أن الجحافل العظمى التي هي باهظة النفقات قد أصبحت عديمة النفع ولهذا سيصبح من الممكن الاستعاضة عنها باسطول جوى صغير يدبره عشرة آلاف من رجال الاختصاص وهذا الاسطول الصغير يقوم مقام تلك الجحافل أحسن قيام بل يفوقها نعاً.

ولقد اغتنمت فرصة وجود ثلاثة قواد على مائدة الطعام التي

كنا ملتفين حولهـا يومئذ فرجوت منهم أن يدلوا بآرائهم في هذا الصدد.

أما خطورة الطيران العظمي فقد اعترفوا بها جميعاً ولكن الدور الدى سيلعبه الطيران كان موضع شيء من الأخذ والرد. فتكلم الجنرال (غاسقوين) قائد المدفعية في الفيلق الأول قائلا إنه لما كانت العواصم الحالية واسعة الأرجاء مترامية الأطراف وبالنظر لأنه يستحيل على الطيارين أن يعينوا المكان الذي سيسقط فيه المرمى \_ بالضبط \_ فان التدمير الذي تحدثه قنابلهم سوف لايتناول اللهم إلا بقعة معينة من البلدة المهاجمة . وقال الجنرال ( مأنجن ) [ وكان في قوله معبراً عن رأى الجنرال « دومودوي» أيضاً ] إنه لما كانت الطيارات ضئيلة الخطر على الجيوش توجه خاص بسبب حركة قطعات هـذه الجيوش وعدم ثباثهـا في مكان واحـد ، فسكون في الامكان دوماً إيفاء الجيش نحو البلاد المعادية ليدمرها ويبيدها بدون أن يخشى الطيارات. وزاد « دانيال برتاو » على ماقيل بأن التدمير والتخريب البالغين هذا المبلغ سيكونان سببأ في انعكاسات معنوية لا يمكن التنبؤ عن النتائج التي تنجم عنها . وانه يبدوله بل هو على مثل اليقين أن شأن الهجوم في الحروب

القادمة سيفوق ولا شك شأن الدفاع فواقًا عظيما في بدء الحرب ولو بقي دونه فى جميع أدوار الحرب الأخرى

\*\*\*

ان المرء يتوصل بسهولة لتكوين فكرة صحيحة لا تشويها شائبة تقريباً عن كيفية فهم الالمانيين لحرب المستقبل اذا لاحظ ماتتضمنه المطبوعات الجرمانية . فان نياتهم ومقاصدهم يمكن أن تلخص على الكيفية الآتية :

حوالى عام (١٩٠٠٠٠) [ وما يلى رقم (١٩) هنا هو عبارة عن نقاط اشارة الى المجهول وليست أصفاراً ] جلس قاريء في مقهى من مقاهي (فرنكفور) وهو يفكر فيما خبأه الدهر لأ لمانيا، واذا بالباب يفتح فجأة و يدخل أحد باعة الجرائد وهو ينادى ( اقرأوا جريدة فرنكفور! ) ففي تلك الجريدة يقرأ المرء ما يأتي :

« ان ساعة الأخذ بالثأر المنتظرة منذ أمد بعيد قد دق جرسها أخيراً معلنا حاول تلك الساعة . فلم يعد هناك لوندرة وباريز على وجه الارض بل لقد زالتامن عالم الوجود وأصبحتا أثراً بعد عين . اذ قد حمرت الأبنية والمساكن وخربت ، وسحقت أتقاضها السكان أو أحرقهم وهم أحياء . أما العدد القليل منهم الذي نجا من الموت فقد

هاموا على وجوههم فى البرارى والقفار وتاهوا وأفواههم تقنف صراخا مخيفا مصدره اليأس الذى استحوذ على قلو بهمو الحسرة التي امتلكت افتدتهم . انهذه الأنباء ستهتز لها جميع القلوب الألمانية سروراً وحبورا

« واننا نورد فيما يلى بعض التفصيلات عن كيفية تمهيئة الاسباب لهذه العملية :

« لقد زود عدد من الطيارات يبلغ الألفين بالمواد المنفجرة الملتهبة وبالقنابل التي تحدث الحريق وأوفدت الى ساء لوندرة وباريز . أما هذه الطيارات فقد صنعت فى بلاد مختلفة وخصوصا فى الروسيا تحت ستار انها طيارات تجارية . كما أن كهاويينا سبق أن اكتشفوا طريقة احضار العناصر الملتهبة التي هي عديمة الخطر عند ماتكون مفترقة عن بعضها وبالتالي فهي لاتلفت النظر وهي على هذا الحال .

«و بما أن أمر تدمير لوندرة و باربر قد هيئت أسبابه فى طى الخفاء والكمان الشديدين فقد أوجب الأمر استنباط واسطة نشل يد العدو وتحول بينه و بين أخذ الحيطة لنفسه . ولهذا فعضل مصلحة الجاسوسية غدت مراكز طيران العدو معروفة لدينا ،

وهكذا بينها كنا ندمر العاصمتين الكبيرتين تمكنا فى الوقت ذاته من أشعال النار فى المستودعات التى تحض قوى العدو الجوية فأحرقناها برمتها

« هذا ولكى نضمن بلادنا من غائلة احتلال عسكرى فقد أوفدنا الجيوش الألمسانية الى جهات التخوم كما أننا أرسلنا الى تلك الجهات أيضا طيارات مزودة بالمواد المخربة . »

وأضافت (الغازات دوفرنكفور ) التى صدرت فىالساعةالرابعة على ماسبق الكليات الآتية :

ان طياراتنا التي عادت نحو مستودعاتها لتتزود من جديد بالمدمرات والمواد المنفجرة المجرقة ، عادت وقد أتمت ما عهد اليها من أمر تدمير لوندرة وباريز فدمرتهما على الكامل . وقد طيرت بوقية بواسطة التلغراف اللاسلكي الىجميع عات التلغراف الفرنسية والا نكايزية تعلمهم بأننا سندمر في كل يوم بلدة من البلاد العظمى اذا رفضوا الاذعان لشروط الصلح التي عرضناها عليهم ولم يقبلوا بها بالنظر لوطأتها الشديدة . فاذا رضيت الحكومتان الانكليزية والفرنسية بهذه الشروط — وكيف تستطيعان التملص من الاذعان اليها واجتناب القبول بها — يمكن آنئذ القول بأن أعظم الحروب

التي عرفها التاريخ وأهولها منحيث التدمير وسفك الدماء لن تمتد اكترمن أربعة وعشرين ساعة . » اه

#### \*\*\*

انه لمن المستحيل أن يتكهن المرء منذ اليوم عن أى سلاح جديد سيأتي به العلم في الغد. أما كون الحروب ستصبح فى كل يوم أشد هولا مما كانت عليه فى ذلك اليوم فهو من الحقائق المقررة التي أصبحت لاتحتاج لأى مناقشة أو برهان . وأما كون المانيا تتوق الى الأخذ بالثأر فقد أصبح أيضا واضحا وضوح الشمس فى رابعة النهار . ولئن كانت ألمانيا قد فقدت رأسها لهما الممنوى و بمنى أوضح لم تفقد الكفاءات الفنية التي أساس قوتها الاقتصادية

ان ألمانيا في عراك ونضال دائمين مع الذين يجاورونها منذ بدء التاريخ المعروف عنها . فليت شعري هل يدخل في حير الامكان أن تدفع بلاد تعد ستين مليون نسمة ضريبة سنوية لمدة أربين سنة الذين انتصروا عليها ?

لقد صرح القائد المشهور المرشال فوش في حديث جرى له مؤخراً مع أحد الصحافيين ان صنع المدافع والطيارات هو دوما من الأمور الميسورة . وزاد على ذلك بقوله : « ان موقعة ( المارن ) هي ( لباقة بطل ) لا يرجى تمكر رها مية ثانية • ان نبر ( الموز ) غير ممكن الدفاع عنه ؛ فلولم نكن مستقرين حول ضفاف الرين لما استطعت أن أنام نوماً هادئاً ليلة واحدة منذ انعقاد الهدنة . » اه

لو نجحت الحكومة الانكليزية في الحياولة دون بقائنا مستقرين على ضفاف الربن وحققت رغبهما هدف التي أفصحت عنها أثناء المفاوضات التي دارت في مؤتمر الصلح افصاحاً شديدا مشفوعا بالتحمس لنظريتها ، تقول لو نجحت اذذاك فيها كانت تسعى وراءه لأصبحنا في حالة يرثى لها بعد قليل فضلا عن أن حالتنا على ماهي عليه اليوم من الخطورة بدرجة كافية

#### \*\*\*

قد كثر الجدل حول الفوارق الموجودة بين عقلية الفرنسيين قبل قرن و بين عقليتهم في الوقت الحاضر. على أن هناك فرقا أساسيا يميز الفريقين عن بعضهما تمام التمييز. فلقد خرجنا قبل مئة عام مغلوبين من موقعة تعد من أعظم الوقائم في التاريخ . ولكن مستقبلنا لم يكن مهدداً بالخطر. في حين أن فرنسة تخرج اليوم ظافرة من معركة جديدة ولكن مستقبلها مشحون باخطار عظيمة لدرجة

أفقدتها راحة البال واطمئنان النفس . فهذه الحالة العقلية تؤثر اليوم على مقدراتها تأثيرا شديد الوطأة جدا

مهما كررنا القول وقلنا أن على رجال الحكومة مادامت قضية التعميرات قد استنفدت جهودهم على مايظهر أن يجعلوا شعلهمالشاغل الفصل فى قضية ضانة السلامة على الأقل فاننا لا نفي عا تستأهله هذه القضية من التكرار والاعادة . اذ أنه لأجل النجاح فى هذا الأمر فان المعل أشد مفعولا من الخطب والمحاضرات

عند ما منح العلم الحديث الانسان قوة تفوق بعظمتها فى بعض الأحيان القوة التى كان يعز وها الوثنيون قديما للى المتهم لم يمنحه معها الحكمة و رجاحة العقل اللتين أصبحت السلطات الحديثة بدونهما من عوامل الابادة والتخريب ولهذا السبب فان حياة المدنيات التى أنى مها العلم مهددة بخطر الاضمحلال والزوال تحت تأثير ذات القوى التى ولدت تلك الحضارات

على اننا لانعلم اذا كانت حضاراتنا تستطيع النجاة والافلات من خطر الاضمحلال الذي تهددها به حرب الأخذ بالثأر من الخارج والمطاحنات الاجماعية من الداخل.

ولئن استطاعت تلك المدنيات التملص من الحراب والدمار

الذي يؤكد الكثيرون من رجال الحكومات انه أصبح منها قاب قوسين أو أدنى فلا تكون استطاعت ذلك الا بفضل بعض مبادىء من ذكرها اكثر من مرة فى هذا الكتاب وانتهى الأمر بالشعوب وبالقابضين على زمام أمورها على اعتبارها عناصر جديرة بالاتباع وهذه المباديء تتلخص فها يلى :

 إن نهضة العالم الحالية قد أتت بروابط جعلت الأم مرتبطة ببعضها لدرجة أصبح لايمكن معها أن يصيب إحداها ضرر أو أذى بدون أن يلحق الأم الأخرى منه نصيب .

٢ ـ لما كان للضرورات الاقتصادية والنفسية التي تسيطر على حياة الشعوب وتدرها وراء المظاهر التي يختلط فيها الحابل بالنابل ثبوت وصحة القوانين الحكمية ( فيزيك ) التي لا تتزعزع أركانها ولا يطرأ عليها الحلل، فإن جميع تجارب الخياليين الذين يحاولون إدخال التبديل والتحويرعلى أركان إحدى الجمعيات البشرية لا يمكنها إلا أن تقوض دعائم تلك الجمعية وتبيدها .

في اليوم الذي تنزل فيه هذه الحقائق التي هي مبنية على العقل المحض الى حظيرة المواطف والمشاعر حيث تنضج مواد الأعمال، يستطيع السلام المكين الدائم أن يسود العالم. واذ ذالتُ فقط، لا يعود

العالم عبارة عن جحيم تتلظى فيسه ناز الدمار والكاّ بة والغم. معمد

إن البحث في شأن المستقبل المظلم بأكثر تطويلا من هذا مع ماهو عليه حال العالم الآن من التقلب وعدم القرار عديم النفع . إذ أننا لا نعلم شيئاً عن الأيام التي سيتمخض بها الغد . على إن القول المشقوع بالتأكيد بأن الأفكار ستلعب أثناء النهضة والتكلمل العالميين المقبلين دورها العظيم الأهمية الكبير النفوذ والتأثير الذي اعتادت أن تلعبه دوماً \_ لا يعد تطاولا على نخبئات الدهر ولوكنا على علم بأفكار الأشخاص الذين سيأتي بهم الغد إذن لتمكنا من التنبؤ عما خبأه الدهر لهم ، ولأ دركنا ماسأتهم به الأيام . ولكن الأفكار الجديدة التي ولدتما الحرب لا تزال سائرة في سبيل التشكل والتكون .

إن أبناء العصر الذين سلموا من غوائل الحرب الكونية لم يكتسبوا بعد عقلية يمكن تعيين حدودها كا ينبغي وحصرها ضمن نطاق معين جلي . كما إن هؤلاء المعاصرين المشتغاين بالحقائق بوجه خاص لا يدعون بأتهم توصاوا إلى إدراك كنه الحياة الحقيق ، الذى عبثاً حاول الفلاسفة البحث عنه ، بل هم إنما يسعون للانتفاع من اختلال التوازن - م - ٢٨

الساعات القصيرة جــداً التى يسمح بهــا الطالع لجميع الأحياء على السواء .

إن النظريات السياسية والدينية التي أشغلت من أبناء الامس البال وأجهدت منهم الفكر والعقل تبدوكا نها لاتستأهل الالتفات تقريباً في نظر ابناء هذا العصر ، وكأ نما أمرها سواء لديهم . ومع ذلك يبدو أيضاً أن الحكم المطلق والجوروالعبودية والاستبداد على اختلاف أنواعها وأشكالها سواء كان مصدرها الآلهذة أو الملوك أو الجاعات فان احتال أحكامها يظهر لهم كأنه فوق طاقتهم .

\*\*\*

إن مقدرات أبناء الأجيال الحديثة أياً كانت الحقائق التي يتبعونها ستكون مرتبطة \_ وأعيد القول هنا أيضاً \_ بالأفكار الرئيسية التي ستترك أثراً في أذهانهم حتى ولو لم تكن شعرت بها . منذ اليوم الذي انعتق فيه الانسان من نير الحيوانية الأولية أصبحت الأفكار هي الكل في هذا الوجود وساد الدور الذي تلعبه في جميع أنحاء العالم . وماالتاريخ إلا نسيج من نتائج تلك الافكار فهي لحته وسداه ، كما أنها هي التي أوجدت الألوهية التي تعبد تحت اساء مختلفة ، والتي لم تتجرد الأم يوماً عن عبادتها ولم تضرب صفحاً عنها في يوم من الأيام قط .

إن الخضارات العظمى بما تحويه من أنظمة ومعتقدات وفنون إنما قام بناؤها على صروح من الأفكار ليس إلا . ولهذا فان الأمة بحسب اختيارها للمثل الأعلى الذي يقودها في معارج الحياة أماأن تتسم درى المجد وأما أن تهبط الى حضيض الانحطاط والتدني على إننا لا نعلم شيئاً من أمر الأمثلة العليا الى ستحكم الشعوب

على إننا لا نعلم شيئاً من أمر الأمثلة العليا التى ستحكم الشعوب في الغد ، ولهذا فان مستقبل هـذه الشعوب لم يمكن التنبؤ عنه بعد ولا تزال الأسطر التى خطتها لهم يد الأقدار في سجل المستقبل غامضة لا يمكن قراءتها . أن إدخال التبديل والتحوير على أفكار الشعوب وعلى الآلمة مازال دوماً من الأعمال الهائلة المريعة في نظر الشعوب . ولقد انقرضت روما من عالم الوجود لا نها لم تستطع إيجاد حل لهذه القضية العظيمة مكا





# فهرس السكتاب

ميفحة

٤ التوطئة - حالة العالم اليوم

# الكتاب الاول

عدم التوازن السياسي

١٠ الفصل الاول - تطور المثل الاعلى وتكامله

١٧ الفصل الثاني - النتائج السياسية للشطط في الشؤون النفسية

٣٣ الفصل الثالث - صلح الاساتذة أو معاهدة الصلح يضعها

أساتذة الجامعات

٤٢ الفصل الرابع – تيقظ العالم الاسلامي

٧٥ الفصل الحامس - عدم تفهم أور بة للعقلية الاسلامية

عد الفصل السادس \_ مسألة الالزاس

الفصل السابع - الحالة المالية اليوم . أى الشعوب ستتكيد

نفقات الحرب

## الكتاب الثاني

#### عدم التوازن الاجتماعى

#### مقعمة

الفصل ألاول أ عدم التقيد بالنظام والروح الثوروية الممال الثاني الجوانب الاعتقادية فى النزعات الثوروية المسلم الثالث المسلم الثالث المسلم الثالث المسلم الشالث المسلم الشال المسلم الشالكية في الأموال الموال مشتركة بين الخلق

١٣٦ الفصل الرابع — تجارب الاشتراكية في بلادمختلفة

# الكتاب الثالث

### عدم التوازن المالى ومنابع الثروة

١٥٦ الفصل الاول — فقر أوربة في الزمن الراهن
 ١٦٧ الفصل الثاني — عوامل الثروة قديماً وحديثاً
 ١٧٩ الفصل الثالث — أسرار « الحب » الظاهرة
 ١٩٨ الفصل الرابع — كيف يمكن يحول مبلغ الدين معترورالزمن
 ٢٠٠ الفصل الحامس — أسباب غلاء المهيشة

# الكثاب الرابع

## اختلال التوازن الاقتصادي في العالم

۲۱۸ الفصل الاول — القوي الجديدة التي تدير العالم
 ۲۷۵ الفصل الثاني — الفحم الحجرى وزيت البترول: القوى
 الجمايدة المنبعثة عنهما ومكانها
 الاجماعية

۲۳۷ الفصل الثالث — موقف المانيا الاقتصادى
 ۲۶۹ الفصل الرابع — الاركان النفسية الضرائب الاميرية

٢٥٩ الفصل الخامس - مبادىء علم الاقتصاد الاساسية

# الكتاب الخامس

#### القوى الجماعية الجديدة

الفصل الاول — الاوهام الاعتقادية في يتعلق بقوة الجاعات
 الفصل الثاني — مؤتمر جنوى كثال عن النتائج التي يمكن
 أن تحصل عليها جماعة من الجاعات
 الحفصل الثالث — الجاعات البريانية الكرى

۲۷۹ الفصل الرابع — تطور الجاعات نحو أشكال مختلفة من الاستىداد

٣٠٣ الفصل الخامس جمية الأم وأوهام الناس بشأنها ٢٠٠٣ الفصل السادس النفوذوالدورالذي بلميه على مسحالسياسة

## البكتاب السادس

#### كيف تتكون عقلية الامة

۳۲۰ الفصل الاول - آراء الامريكيين بشأن التثقيف
 ۳۳۹ الفصل الثانى - طرائق اصلاح نسق التدريس في فرنسة
 والجامعات الجرمانية
 ۳۵۰ الفصل الثالث - تعليم الاخلاق في المدرسة

٢٥٩ الفصل الرابع - تكوين العادات الاخلاقية بواسطة الجيس

الكتاب السابع

المحالفات والحروب

٣٧٤ الفصل الاول – قيمة المحالفات

٣٩٣ الفصل الثاني — المطاحنات في سبيــل التفوق الدولي والاحتفاظ بالكيان

٤٠٨ الفصل الثالث - قضية الضانة

الفصل الرابع - أشكال الحروب في المستقبل والاوهام
 المتعلقة بقضية نزع السلاح



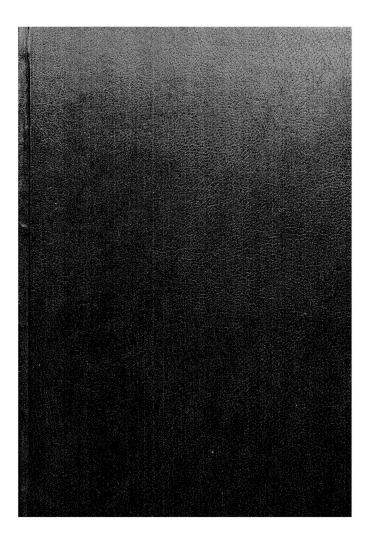